معرف الخرزام الحرزام المعرب العرف الماله معرب المعرب المعر





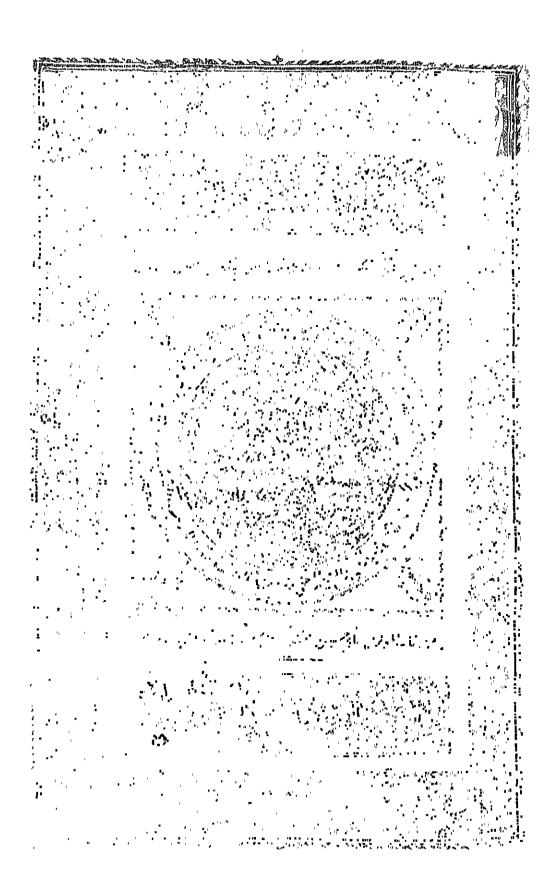

حاميرا ومصليا



مهارة الفنون الادبته فالبار ورمئنان كالإعبين بهذه انحطب لني وضعت لان سبنيه بهاكا عالوه جاباتي قفا سبالشهالذي نقرأ فيهم الإحكام والعنفها مآت تبنين عجازة أمنقم غزبن المنفعا رخلا وتعلوبا بلاطائل فيقدر بسعال مدصال ميطليب الماقيطول صلوة وتنففه المعلمة يموا لرط الساعة والاكمشوكي من زالزمان لن تروطفيا أيجالانام سنيتر تنفواعنه ولسبوه الالطالقية الفبيجة ترنره تتدربها رربو فيها الصغير تبنيب فبها الكبولين سأعد النزفين وفسياسه فيح الة ابحث فبهاءئ كرانهمالتي حدثتها فراء انخطته وسامعوبا ومخيز عامته التراج يعتبها إماكسيخ ضيمن ذاالتاليف ساتزاليفاني لندرج تهمي في مصنفه لبولينية بيرمي والميامية وآنما الفنعموه وكفي للم منذمهم يداعليان بجصابها النفع والفلاح لكام طالع وستنفيدوان كوفز بهجاناتها ذبيد بنف بهاعباده بالنفع لومي وقديمين بنره المبوعة باللط الزمر شارشي ويتراث والمستورية ولعشننها بازالة الغفارو المنتدية البعد الشنه واحدر المالية والمالية يسمعها ومن **ميطالعهاونيتضع مهاان بدعو لي بالمضرّة وتنمو الر**رّة وتواليه بياه العنفوي إن لامبنها في يشرعواً الخالصنة في افغانة الخاصة وْالرحوبن لهذا كلون الكرام أن لا تبيتهوا عوا في وان سيّه وا على لا في وحرامه إجرا نظرفيها منطاللطعث الكرم وعفاع نبرلة الفدم اوطهنيا الضماغ في لست من على بعصرة عمر كاخطاء وزلة ولاحمر بينبلك نفساليفعه معتدوال بعتراوا لباباغة وبلمهارة وبالبري نفسيا اليفاله المارة بالسورالا مارهم رسبكم وتلآ قال بنسره في الجمع للترصيب متوكلا على من الدارته والبالغاية ورب الاعتماد سيفي الصنبية



عَلَيْكُ فَيْ بِنَانَ وَبَكُونِ الْهِيِّهِ إِلَى لُوهِ فِي هُوهِ وَهُو كَمَا حِيلًا لَكُمْ وَالْمُحُودِ ٥ وَرَأَبًا كَوْجُ كُنْنَتْ آجِنَّةً فِي الْأَنْهَ عَلِمِ مَعَلَقًاكُومِنْ نُطْفَةٍ وْنُقَاتِمَةً لَكُرْعَكَةَ أَوْمُهُ فَقَاقًا وَحَمَوا ۖ بِالْمُسْنِ مُوْرَةِهِ وَكُلَّكُ كُوالْكُورُ وَالْمِظَامُ وَ الدَّاسِ عَلَيْكُ وْسَمَانًا وَ فَتَمْ لَهُ عَسَ السِّن ِينْ قَالنَّهُ هُول وَأَكُمَ بَالِم هِ وَوَضَعَ لَكُوَ فِي يُنْهُ وَ لَمُ امْنَكِرِ لَيَّا قُو اَ اَبَالمَا الْمُنْتَرِّفَةً ا مَّكُ أَيِالُكُ مِنْ وَخَلَدُ مِنِي مَا لَجَّةً فِي الْحَرَّاجِهِ فَمَا لَكُوْكُ لِنَتَكُنَّ كُوْ مَا كُنُوكَ نَنَّقَكُ<sup>م</sup>ُ وَنَ هَ يَخْتُونِ لَ عَنِ الْحَسَنَاتِ وَنَنْهِو كُونَ فِل لَّأَيَّانِ فَا وَتَرَّنَكُلُول الْعَطَابَا الْجِسَامَ ٥ وَكَا نَعْنَا بِرُوْنَ يُبِينُ مَهٰى مِنْ الْبَائِكُةُ وَآعْبِهِ الدِكُوْ الْبُنَ ٱڝٝٵٛڹڮؙۮ۫ۅٙٱڤٚٲؿڰؙۿٵۑڽٛۦؙٛۻؙڝٵۊؙڰۄۊٲڿؖڹٵۊۘٛڰؿٵؽؽڛٙڵڗڟۣؽؽڰۄڿٳڰ ٱمْنَاهُمْ كُنَّ اللَّيَا لِي وَمَنَّ الْكَيَّامِ هُوَسَيَحُوٌّ عَلَيْكُمْ يَنَامَانَ لَتَكُونُونَ فييلِ كَمَّا كَانُفُ ا وَتَنْغَسُ وُنَ كَمَا نَحَنَّرُو ا وَمَا نُعِنْدِ لَ كُو الْمَثَارَةُ عِنْدَ لِكَ إِلَا لَا لَا كَا كُلُوا لَك يَنْفُونَى اللهِ فِي للسِّهُ ٱلْعَلَائِيَةِ مَوَ الْإِجْتِنَابِ عَرْجِكُلِّ خَفْيَةَ فِي مَعْمِيةٍ فِي كاسِبَكَا فِلْ لَآيَّا لِمِ الْعِيلَا فِي وَلَا لِهِ مِسْتَفَةٌ حَبِيْ لِيَ الْمُسْتَقْبَكُ مُ وَكُول المُنْ مَرِّحَ عَالِسَّنَةَ الْمَاضِيَةَ عِيمُنِي أَكَاعُمَالِ مِوَاسْتَنْفَبَلِ هِن هِ السَّسَنَةَ الِيَّكَ ٱنْعِرُاكُمْ نْعَالِهِ وَنُجَنَّبَ عَبِالْمُعَامِيْ وَأَلْا تُلْمِهِ وَعَلَيْكُنْ بِهِنَ الشَّهْ الْكَ الْمِنْ هُرِ الْمُحَدُّم نِي الْعِيْرِ وَالْمُحْتَرَامِ وَشَهْ كُوْفِي اللَّهُ تَعَالَى فَيْ يُ سَتِينَ مَا

مُوسِى عَلَى بِينَا وَعَلَيْهِ الشَّالْ فَهُوالسَّالَامُ وَأَعَ فَي فَيْحُولَ فِل لِمُحْرِوَ الْقَاهُ فيب الظُّالْمِدِ فَيْ يَانِيُّو مُالْمُونِكُ لَا مُوْمَالُونِ الْمُؤْمِلُ الْفُلْامِدِ فَإِنَّا الْمُلْكُ بَهْيُلُ مِنْ مَنْ مَنْ فَيْهِ عَلَى حِيَالِهِ وَتُنْعَ إِنَّا مُ عَلَيْهِ وَكُمْ السَّمِينَ فَكُذَا الْحُكْرِبِ المنوالالأنام ميخ مهام فيهواليون المالة علية فعلاله وسكة وأصراعه ابه القِيرِيا عِرَقِهُمُ الْمُتَمَّ الشَّهَا النَّهِ اللهُ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ السَّ وَالْعَمْوُ الْمُعَمِّوْلُ وَيُوعِلُونِهِ الْمُعْرِينِي مُن الْمُعَلِّينِ الْمُعَمِّونِ مِن الْمُعْرِينِ إِن سِنتِ الرسول اللهو منتبناً أو عالية منتمناً أو وظلو عَلَيْهِ فَلَا الله الله عَلَيْهِ فَلَا تَعْسَلُونَ مِن الله النَّنَافُرُ عَنْهُ الْكِيَاعُ الْمُعِيسِ لَمُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِلًا المُعَامِعُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُونِ اللَّهِ الْمُعَامِلُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْعِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْعِلَمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللَّالَ وَ لَلْكَ فِي مَوْضِعِ سَبِنِي مَوْضَعَ كُرُسِ لِلْأَبِلِأَفِيهِ مُسَجَّوْيِهِ عَلَى مَنْ سَبْبِي مُسْولِ اللهُ عُلَّ هُوِّ وَعَنْ وَيَ لَكُو مِنْ فَي تَدِيبَ شَرَابِ النَّهَ ادَا مَعَ انْعَا يَهِ وَٱنْهَارِ ا إُوْصَاحَ مِنَ النَّهُ مِنْ عَالَكُوا مِهُ مُرْجِيهِ اللَّهُ عَكَيْبِهِ وَعَلَى ٱنْصَادِهِ وَنَقَدَ عَلَى ظَلِينِهِ إ إِدَاعْكَ آيُهِ مِنْ فَي قَدِّكُمْ لِي وَالْمُصْدِينَةِ الْعُفْلِيِّ وَاسْتَرْجِعِ فَا مَنْ بِإِلْمُ تَنْهُ وَالْمُعْدَى القوعد من القدا بوين من أنقيا للإنه في المستنفي المن الدَّي المستنفي الم الدَّي المستنفي الما الدَّي المستنفي الم العَالِيُّونَ يَهِ عَنِي الْعَطِيكِ النِّي وَتَدْلِكُ أَلَا مُلْ مُقَلِّلُ لِللَّهُ مَرْجَمَكُ وَقَنْمُ لَكُورَ مُسَمَّةً الله المعالمة والسَّلَام وَقَوْلُوامِنْ مَهِ الْفَعَادِ بَاسِطِبْنَ أَكُمْتُ

السَّعَالِ إِن مَن بِهِ لَهُ مُعْتِمَامُ اللَّهِ مِنْ أَنَّانَ مَا مِنَّا إِنَّانَ مَا مِنْ الدَّالَةِ مَنْ الدّ استكم مَخْنُ عَبَادُكَ الْعُصَالُةُ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ أَوْمَا لِلْمُ الْوَصْلِ الْمُحْمِدُ تَعْدِينَا عَمَّاسِعِا لَهُ وَ ادْخِلْنَا لِغِيْرِيدِينَا بِي وَيْ دَ الْلِلْسَالُونِي وَالْمُحَمَّلُ لِيُعِالْنَكِ أَرْجِينَا عُوْفَهُ بِاللَّهِ مِنَ النَّهِ عِلَى الرَّهِ يَنْهُو كَا نَصْلُكُ اللَّهُ مُعْلِمِنَ وَعَلَى الْأ ٱلنَّكُونِ لِلْهِ اللَّذِي سَبَكُ الْكَرْضَ فِي لِلْمَكَ فِيهِ وَبَنَ فَيَ السَّيَّاءَ وَفِي الْمَدِي عَمَيل وَ وَكَ وَرَكُمُ وَخَانَ الْمُنَاوَ بِلِكُفِهِ وَكُرُوبِ وَمِإِحْسَنِ النُّهُورِ صَوَّرَهُ \* فَهَا لَانِي كُلُّ مَا ۠ٷڵ؆ٵۮٵ۪ۼڮ**ٮڶڛٙٵۿۊڡؘڞٛڷ**ڛؘؽڹٵڠؖڲڗڽٞٳڝٙڷڵڷۮۼٙڵؿۅۊۼٙٳۧٳٳڛٙؖ عَلْ سَأَمْرِ لِلْكُلُّ فَانِ وَحَعَلَ ادَمَ وَمَنْ دُوْ لَهُ تَغْتَ لِوَالْهُ وَكُمَّ لَهُ أَنْ مُن حَمْنَاً ٱكَنِيْبًا عَلِيَ ٱلْجَعَلَنَا مِنْ أَمَّانِ اللَّهِيِّ الْمُؤْمَا لِللَّهِ مِنْ الْمُؤْمَا لَقُرَنْذِكُ كَالَّالِكَا عُمَالُا إِلَّا الْقَنْدَلِ فِي الْنَقِيلِ وَعَنْسَ بِمِسْتِينَا اللَّهُ عُنِينَ بْنَ عَلِي وَهُمَا لِنَ بِينَهِ وَمُسَبِّنًا لَمْ فَكَ لَا بِهِ وَسَتِبًا لُهُ مَوْلَتُنْكُرُهُ اللّ مِنْ سَالِكِي لِنْ بْنِ الْعَوِيْدِ وَالطَّرِيْقِي الْمُسْتَقِيْدِي عَلَيْ مَاسِعًا مُنْ وَنَقَبَّ لَ وَالطَّر

ؙ*ؾ۫ۿڰٳڶۿٳ؆ڴۿۄٙۊڂۮ؋ڰۺڔؽڰؚڶۿۊڰٳۻڴڶۿٷڰٳڹڒؖڶۿ؋ۊػۺٛۿۮٲؽ؊ۨؽ*ڶ الحَيِّدًا عَمْدُكُ كُا وَرَسُوالَهُ لَلْبُعُونِ فَالِي كَاتَّةِ الْفَكْنِ فَمَا أَحْسَدَنَهُ وَمَا أَحْسَدَكُ ٱصَّانَعِنُ عَيَادَ اللَّهِ لِنَّ الدُّنْهَا دَارٌ وَمَا إِلَا لَهُ عَلَى فِيهُمَا نَفِيَّةٌ مَدَامُ الْمِحَ فِي الَّفِيكُنِ ادان الأكراخ المترومة الرعمة الرعن بالمستين والمست عن الريبة الله تَعَالَى لِأُمْنِيَانِ عَبِادِ مِنْ مُنْ تَرَكُهَا كُرَّا مَلُهُ وَمَنْ طَلَبْهَا ذَلَّكُ مُنْ مِنَا المَّا الْحَظْمَ شَا نَاءُ مِنْ آيِّ مَنْ خَلْقَ الْمَلْقَ مِنْ نَظْفَيْهِ خَلْفَهُ وَالْلَّهُ لَا مُنْظَ السَّمينيلَ مَيَّارَكُ + وَهَمَاكُو إِلى سَنِيلِ الْعِيَالِيةِ وَسَتَقَلَ لَهُ وَوَحَّلَ مُعِلِّ مِن الْأَمَالِيمُ امِنْ حَيَادِ وِ الكَيْرَامُ البَرْزَةَ يَعْقَلُونَ مَا أَنْ الْأَوْنَ وَيَدَّلُنُونَ فَا مَا يَفْعَلُونَ وَكُفُونِ المُتَكَرِّمة يِمُّوْفَعَ عَذِي مُحَمَّد فِيهِ وَأَرْسَلَ عَلِيغَ لِقِيهِ مُسَكَّرُمُ فَيْسِيرِينَ وَمُنْنِ رِيْنِ الرَّحَيْلُ مِنْ سَنَادَا تَنْهِ عُرِيَّا إِنْ الْرُسُلِ خَنْفُونِهِ الْرِسَالَةُ وَسَجَّالُهُ وَمَبَيَّنَ أَعْرَامُ والككلال وزجم عن لمعاصى وعن صحبة العامي تنهره وتباأبها العاينل عَلَيْكَ يَنَقُونَى اللهُ تَعَالَى فِلْسِي وَالْعَلَائِيةِ وَصَرُونِ مُمْ لِي فِي لَعِبَادُوْ وَالْعَالَ فَي ا الْانْزِيجَارِعَنِ الظَّهَلَالَةِ وَآلْنِ أَعَلَبُكِ طَاعَةَ الْمَقَانِ وَافْعَلْ مَا نُقُومَ وَاثْعَا عَمَّاتُهُ فَي هَنْهُ وَ ٱسْكِنْ فِي فَلْبِكَ عَكَيْنَهُ وَعَكَيْكَ بِالْيِزَامِ أَدَّاءِ الصَّلْفَات الله المُعَالَمُ الْمُعَالِينَ فَمَنْ شَكَّ عَنِ الْجُمَاعَةِ شَكَّ فِي الشَّمَلِ لَأَوْمَا يَاكَ نُقَرِّ إِيَّاكَ الْمُ خطر إول حبة ووقع سم

آن نَطِيْعَ أَلَا قُرَانَ مَفَا نَهُمُّوا فَسَهُ وَالرَّبِمَا تَنْ يَغْمَكُمُونَ عَلَى الْسُيْلِيْنِ وَإِلسِّيةِ وَٱلْاِعْلَانِ وَيَأْكُلُونَ كُوْمَ ٱلْإِخْمَاةِ بِٱلْكَاسَنَانِ مِيْأَزَكُونَ السَّكُولِ وَوَيَهِمْ وُرِي عَنِ أَبْتًا عَانِ " يُجَيِّقُ وَ نَ لَلْسُلِيلِ بِي وَ لَا يَقِيلِهُ فَ كَانِينَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ مَنْتَكَلُ اللَّانيَّا فِي ٱلمسَّاحِينِ وَتَبْلِعَنُونَ عَلَى النَّهَ احِي وَلُجُاهِي أَيْلُ زُوْقَ الطَّعَامَ وَالْمَنَامَ وَيُبَالِفُنُ إِنَّ فِي فَضِلَ الْمُلَامِ وَإِنَّكَانُ وَاجْهَا لَهُ وَعَلَمَا يُوسَمَّما اُفَقَعَلَٰۃُ عَاسَتَفَقَوٓ السِيْمَ مُ وَهُمُ كَافَتَنِي الْفَصَلَقُ وَ اَصَلُّواْ اِلْفِيْكُ وَالدِّبْ عَسَلَمُ مُسَّنَةً فَعَمَّلَيْهُمْ وَيْرُا هُمْ وَوَرْبُهُ مَن أَفَتَلَى مِهِ وَالسَّنَاةَ بِيْ عَلَّا فَعَلَيْهِ بِيْ وَبَالُهُ وَوَوَبَالُ مَنِ اثْنَةً بِهِي قُلْتِهَا عُمُوا بِالقُلُوبِ وَتَعَالَبُوْ ا بِأَلَا لُسُنِ وَٱفْسَتُواالنَّفِانَ بَيْنَاكُمُ مُكَانِ افْتَنَالُتُ يِهِمُ فِي هُونِ هِ الْخَصَّائِلِ فَقَلَّا فُسَلَّ عَنَ عَلَيْكَ وَأَنْ خَالَفُنَهُ مُ مِنْكَ بِاللَّابَ الْعَالِي الْعَالِي وَٱلْفُرُوَ الْفُرُوَ الْعَالِينِ الْعَالِينَةِ فِي عَبِي عَيِهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى لَيُلِلْحُ عَلَى مَعَامِنِي عِيهِ مِنْ وَلَا يَجْفُو عَلَيْهِ مِنْقَالُ دَسَّ الْأَسْقِ كَا يَهْ خَنْهُ مِنْ وَكَذِي الْمُعْرِقِ بَهُ مُوالِقَ ثَا الْوَاسَةِ فِي فَي فُو بَهُ مَ وَمَا ٱلْجَمَا الْفَقْنَ وَمَا أَعْفَلُهُ \* أَمَا نَعْكُمُ أَنَّ اللَّهُ نَفَا لَ سِجَبَ مِنْ مِنْ فِي لَفُتْ يُكِ ومَنْ عَلَىٰ الْمُنْكُنَ قَادِينَ عَلَى كَمَثْرُةُ النَّشَوْدِ وَتَجْجِينُمُ فِي كَمَثْمُ لِلْعَامِ وَتُهَا فِينْ الْحَلَّامَينِ الْمُنْفَى احْيِي وَالْعَقِ الْقُوْلَيْبِياً كُنُهُ عَنْ مَالِ فِي مَا ٱكْتَسَبَأَ وَعَنْ عُسْمِ

حطئباول مجيسوم محرم

إِنْيُ مَمَا آفْنَا لاُ وَعَنْ وَفْتِ فِي مَا ضَبَّعَ لَهُ فَهُلْ نَقْدِرُ نِعِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوَاتِ أَوْمَنْفُعُ لَكَ الرِّهَالَةُ وَٱلْكِنَاكِبُ أَوْنَنْفَعُ لَكَ شَفَاعَةُ الشَّا فِعِيْنَ إِلَّا آنَ يَرْحَمَكَ اَدَتَّاكَ فَعَيْنُظُرَ إِلَيْكَ بِنَظْرِلْمُغَفِمُ ﴿ آفَوْلَ فَوْلِي هٰذَا وَأُفَقِّ صَٰلَ مُرِيَّ إِلَى اللّهِ إِنَّانُهُ تَصِيْرُنِيَاتَفْعَلُهُ وَلَمَا نَكُنَ كِي لَا لِمِنْ آرَادَ أَنْ تَيْنَانَكُ فَهُمْ بِثَنَاءَ كَدُكُمْ وَاللَّهُ إِنَّا عِيَادً كَ الْعُصَانُ الْجُرْحُونَ ظَلَنْكَ آنْفُسَنَا فَلاَ يَعْعِلْنَا مِنَ الْنَفَاسِرِينَ وَاسْتَعَلَّا مَعَ الْكِرَاحِ الْبَرَرَةِ ﴿ اصِلْنَ ﴿ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَدِي الْعَالِمَ إِنَّ اللَّهِ مَرَ النَّهِ مَرَ النَّهِ مَرَ النَّهِ عَلَى السَّجِيْدِةُ فِينَ ٱلْإِنْسَانُ مَا ٱلْفَرَةُ مِنْ آيُّ شَيْعَ خَلَقَتُهُ مِنْ نُظْفَ فِي ضَلَقَ لَا فَقَلَ لا مَنْعُ السَّبِيلَ لَسَيِّرَ لَا بُنْعُ آمَا نَدُفَا قَبْرُهُ وَتَعَيِّ إِذَا لَمَّا اَ الْنَبْرُ ﴿ عُمُعَةُ النَّالِقَةِ مِنْ الْحُرِيلُةُ المَّا الْكِنُ لِلهُ الَّذِي مَنْ لَكُمُ لِللَّهُ الكِمَاتِ وَجَعَلَ لَمَنَا فَعِمَى الْهِدَلِيزِوَ الْاسْبَادِينَ فَلَا الْكِمَاتِ وَجَعَلَ لَمَنَا طُمِنَ الْهِدَلِيزِوَ الْاسْبَادِينَ فَعَلَّا عَلَى آنَ مِسْلُ فَيْهِ مِسْلِمِينِ مِنْ الْعَلَقَ وَمُصْغَةَ فِي الْمُشْغَةُ عِنْمَا كَاوْجِعَلَ اصْلَهَا الْنَوْرَ سَيْسِكُما جَعَلَ انْتَطَفَّتُ عَلَقَةً تَعْفَلُونَ الْعَلَقَةُ وَمُضْغَةً فِي الْمُشْغَةُ عِنْمَا كَاوْجِعَلَ اصْلَهَا الْنَوْرَ سَيْسِكُما مَا اهْظُوسَانَ لِعَلَىٰ الْحَلَىٰ مِنْ حَرِيَّوْ انْ فَحِعَلُ سُعْقِيًّا وَتَبْرَأُ لِكُنْهُمُوا لَعْصِ لَا وَمُرْمُ اً وَلُوا أَلَالُهَا بِينَنَكُرُو عَلَىٰ ذَانِسَكَ لَيْنَا فَبِيًّا وَجَهُمُ الْإِلَانُنَا وَأَلَا خَرَةٍ بَشَفِيَّ عَلَىٰ هُولِ الْكَهَا ثَيْرُ فِي اللازوة والتفايكي لايتقاب والشهرات كالهركان وتمالا لاستريك ك طباول مجسودتون

العَرْمَرُ الْوَهُمَانِ مِوَنِيْهُ فِكُ أَنْ سَتِينَ كَا عُصَمَّلُ اعْدَبُ كَا وَرَسُولُهُ لَمُؤَيِّبُ سِبِ ا الْهَا لِمِعَةِ وَالْكِرَاهِ بْنِي السَّا لِمِعَةِ وَفَصْلِ نَفِظًا بِيِّ إِمَّا يَعِمُ النَّاسُ نُظُرُوا إِنِ بَبِهِ أَنْعِ صَنْعَةِ بِرَبِّكُو وَعَجَالِيبِ عِلْمَةِ مَوْكَا كُوْكِيبٌ خَلَفَاكُوْ مِنْ ذَكَّرُ وَانْنَى نَقْرِ عَعَلَ شُعُوْمًا لَأَفْعَ إِنَّ لَيْ مِنْ وَلَعَ مَنْ عَلَيْكُونِ مُسَلَّا وَٱلْبُيَاءَ وَاحْبَبَى مَسِّكُو الكاصْفِياً عَهُ وَالْكَحَيَّابِ مَوَسَهَّلِ لَكُوطِينِينَ الْجَانِ وَالْفَلَاحِ مُ وَلَيْتَهُ سَبَيل لُمِلَا اللُّيْفُونِ مِا لَكُرُوواج و بَكِّنَ الْمُعَلَالَ وَالْمُعْمَامَ وَ أَوْظَكُومُ شَنَّتِهِ النِّ الْكُمَّ كَامُ وَحَلَّا لَكُومِهِ مُ وُدًّا مَعَنْ نَعُلُّ يَ كُنَّ يَ كُنَّ وَدَا لِللَّهِ فَأُ وَلَيْكَ مِنْ اَهُلِ لَعَنَرانِ فَبَا أَيُّهَا السَّيْفِخُ سَيَأُنِيَكُوْ هَا فِيهُ اللَّمَّاتِ وَمُفَيِّقُ الْجَمَّاعَاتِ وَفَقَالُ ذَهَا سَبَ الشَّبَابُ فَانْزُكُو اللَّهِي وَاللَّهِبَ وَالْمُعَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَالطَّرَبَ إِنَّا الْوَا حُسْنَ مَا بِ مِمَا هِذِ وِ الْغَفْلَةُ وَقَلْ آتَا كُو النَّانِي بُرِيةَ مَا هٰذِهِ الْفِيدَ الْفِيدَا وَهُ وَفَلَّ ٱخْتَرَكُونَكُواْ كَنِي بُوعَ وَهُمَا لَتَنْ بَيْبَ بَعِثَكَ النَّسْبَاتِ ٱنْزَكُواللُّهُ مَنَا الدَّن مَنْ أَوْاللُّ مَنَا الدُّن مَنْ أَوْاللُّ مَنَا الدُّن مَنْ أَوْاللُّهُ مَا الدُّن مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّ جِيْفَةُ وَطُلَّا بُهَا كَلَابُ مِنْ يِنَ لَكُوعُبُ الشَّهَا لِيَسَاعِوَا الْسِياعِوَا الْسِياعِ وَالْسِينِ فِي أَو الْفَتَنَا طِلْمِلِلْفَتْظَرَةِ مِنَ النَّهُ حَبِ وَالفِضَّةِ ذِيكَ مَتَاعُ الْحَيْفِي النَّهُ إِلَيْهُ ال عينًى لأحُسنُ المَابِ وَبَا آهَلِ الشَّبَابِ وَهَبَ اوَانُ الصِّبَاء وَ فَاتَ أَوَانُ المساعجة والعناء وجأء وننئ التحليف وامتينال وامولكولي لوهاي

النَّاقَ كُنْنُدُ وَتَقَوْمُ وَتَ حَنِ الطَّاعَةِ فِي هَمَا الْوَافَةِ وَخُولَا الْوَافَةِ وَخُولَا المُرْبَعِا أَمْلَ إِنْ يَعِ ٱلْكَذِينَ فَا مَثْلَ الْمُؤْنِ وَالطِّيحَةُ قَبْلَ الْمُرْفَقِ وَالْغِيَا فَبْلَ الْمُعَتْدِ وَقَبْلِ النَّشِيبِ السَّبَاتِ عِلِيمُ لَّا نَفُولُوا حِينَ السَّبَبِ لَيْنَ النَّسَاكِ تَعْيَقُ مُدَوَ هُمَا كَالَعِيْنَ دُ إِلَى آنَ مَنْفُومَ بَوْمُ الْمُسَابِ وَمَلَّكَ لِمُنْ الْمُعَامِ وَفِلَّةِ الْمُنَاجِ وَنَيْكُواْلُكُلُّهُ وَهِي إِن الْمُعَاصِي وَالْمَا فَهُم وَمُعَاظِّبَهِ الصِّيبَامِ وَدَوَامِ الْقِيبَاعِ وَاحْضَالِ الْعَمَاءِمِينَ أَلَّانَا مِهِ وَتُرْكِيمِ عَمَالَسَتُ النَّسْفَهَاءَ وَالْعَمَامُ وَصَعَينِ لِلسَّ وَٱلْكِوَامِ وَافْنَتُكُالِكَ لَهُ وَأَلْمَعُوا لَكُمَعَامَ وَعِلْوا أَكَا رَحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّكِيلِ وَالنَّاسُ سِيَامُ وَحَاسِيُهُ النُّفُ مُسَكِّحٌ فَعِلَ آنُ يُخَاسِنُهُ أَفَالَّ اللَّهُ تَعَالَى سَرِراتُعُ الْمِيسَانِ مِيَاسِبُكُمْ عَلَى كُلِّ دَسَّ يَوْمُ وَيُهَا فِينَاكُمْ عَلَى كُلِّ حَصْلَةٍ وَهُمَا عُكُمْ عِبَالِكُورَةِ عَيْنَا لَهُ عِلْوَ لِكِينَا بِي أَنْرَكُوا اللهُ بَوْبُ بِاللَّهِ هَا وَتُولُوا مِنَ الصَّعَاتُ إِلَا الله الكيائير رجًالِها توان الكسرار من سرار السرائية من ليها يه وكبر والكياها مَنْ جَاهَدُ نَفْسَهُ \* وَالْمُعَاجِمِ مِنْ هَاجَهُمَا لَهْ إِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَنَّكُ مُرَّحِينًا بَ الله الْحُسَابِ وَإِنَّا كُونُهُ لَا لَيْ كُورَانَ تَقَدُّوا فِي الْفِيبَةِ فَإِنَّهَا اللَّهُ بَهِ وَالنِّيفَا الله والمُعْرَةُ النَّهَ الكُّوفَانَ السَّاكِكَ شَرِيْكُ الْمُنتَاتِ قَالَ النَّفِيُّ صَلَّاللَّهُ عَكَيْبًا

وَعَلَىٰ اللهُ وَسَلَّكُومَنْ نَدَ سَّ عَنْ لَحَتْمِ آخِيْهِ كَا لَنَّ خَقًّا عَلَىٰ مِلْهُ أَنْ بَغِينِقَاهُ مِنْ النَّار إِنْ أَخَمَا نَهُمَا أَوْسَمِهُمَا أَسِيثَ لَيُّهُمَ الْفِيَا مَنْيُهُمَّا نَّا كَفَانُ وَّكُا عُمَا كَا مَسْفُحُ كُورًا كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَا يُهُنَّكُ مَا مِهِ اللَّهُ مَنْ يَامَالِكَ الرِّ قَالِي وَيَامَعُنْنِ كَأَبُوا مِ يَعْنُ الْعُمَاةُ الْإِنْ كَلَّمْ كَأَنْفُ مَنَا وَاعْتَرَفْنَا وِلُنَّا مِنْ الْمُرْمَا فَيْفَنَا فِلْ لِحِيدَا فِي كُوسَانِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ الْعَلِيدَةِ أَعُوْخُ بِاللهِمِنَ النَّنْ يُكَانِ السَّرِيْتِي تَصْمَتُ ثُونِيُ ٱلْكِيَّابِ مِنِيَ اللَّهِ الْعَرْ ثُولِيُعَلِيْعِ عَافِيالِنَّ لَنْبُوَ قَالِلِ النَّوْمِي سَيِّيلِ بِي الْمَعِينَ الْمَعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينِي المُعَالِق مالاول لانكة الالقات لات كُتُكُونِيُّهِ الكَّذِي مُنَكِّنِ الْكِي نِسَانَ مِنْ طِلْبُنِ مَوْ حَعَلَمْ بِنَفْضَةً فِي فَرَارِهُ مَكِيبًو يَوَمُعَلَ النطفة علقة تفاو العكفة مفهفة فجعل الفعة عظاما وسكالها بالشكر المسيني وقصله على الرفعال قارفة والمرافع الله المستوالح لقان الغمالة حَمَّا الدِّيْرَ وَالشَّكُ الْمُ الْمُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ وَمَنْ صِ الدِّيهِ مِنْ مَدُّ نَتَعِيبًا مِن أَلَعَلَ (مب الله أَن مَا شُهُ مُ أَنَّ لَا لَا الله الله وَالْكُرُ مُسَلِّئِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَعَلَى الدِّرَ صَعَيْدٍ، وَمَنْ تَنْفِعَهُ عُلِكَ نَعْمُ الدَّبُينُ

أَمَّا لَعُنَّا لِغُوَّانِي وَخُلَّانِي ٱسْنَكُرُ واللَّهَ عَلَى لَعْمَا لَيْهِ مِوَاحْمَدُ وْاعَلَى الأَثْبِهِ وَاللَّهِ انْشْيِرُ لُوْايِهِ سَنْيًا فَلَكِينَ كَمِينُل مِنْفَى فِي الشَّمْوَاتِ وَالْحَارِضِيْنَ وَتَوَكَّ لُوا عَلَيْكِ إِنْ كُلِّلْ لَكُمْ فَي رِوَ كُلَّ تُعَرِيعُ فِي الْكُعْمَارَ فِي كُلِّلِ لِكُلِّوْ ذَوْلَتِ وَانَّهُ هُوَ الرَّزَّ احْتُ الدُوالْفَقَ وَلِلْكَ فِي مَا مَنَاقَرَعَ سَمْعَكُوْفَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا مِن حَالَبُوْ فِي كَارَ صِلَّا عَلَى للهِ مِنْ أَفْهَا وَلَمْ يُلَوْمُ مُسَنَفَعَ هَا وَمُسْلَنَ وَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُسِبِّنِ وَكَامِ وَكَامِ وَالْمُ الطَّاعَةَ وَانَّقَانُهُ حَوْسٌ نَقَا يَهِ وَلَا نَمُ فَي أَنَّ إِلَّا وَٱ نُنُوْمِ مِنَ الْمُسْلِ إِن وَمَر لِ نَفَيْ المَنْي مِوَمِنْ خَالَمَهُ لَمُعَى مِ قَالَ اللَّهُ لَعُلَا وَتَرَكُّدُ فِهِ إِيَانَّ يَخْبَى الَّهْ إِدِ النَّفْوْرِي مِ وَقَالَ اللهُ نَعَالُ إِنَّ اللهُ كُلِّعَ الْمُحْسِنِينَ مَوَاعْلَقَ إِنَّ اللَّهْ نَعَالُ إِنَّ اللَّهُ الْمُسَنَاتِ وْمَنْ تَيْوَاللَّهَ يَجْعُلْ لَهُ مَعْرَبُهُ الْأَيْرِينُ قُدُمِن حَيْثُ كَانِيعُنْسِبُ وَمَنْ تَيْوَكُ لَلْ عَلَىٰ اللَّهِ وَهُمَّ حَسْبُهُ \* وَعَكَيْكُو بِاللَّزِ الْمِعْمُدِ ٱلْإِسْلَامِ وَآرَاكِينَ اللَّهِ نِي الاسِيماً الصَّلَقُ الَّذِي هِي آنَ مَجُ الْمِصَاعَاتِ وَ ٱفْضَالَ لِطَّاعَاتِ وَفَا كَالِّ النبي صَكَّلُ لللهُ عَلَيْهِ وَسَكُو الصَّلْوَ عِمَادُ الدِّيْنِ وَسَمَى اَعَامَهَ الْعَالَمُ الْدِ الْكِ يُمِانِ ثِرُ لَكُ الصَّلْوَةِ ، وَقَالَ مَنْ تَرَكِ الصَّلَةَ مُتَنَّعُ مِّرًا فَقَالَ كَفَرَ وَكَانِمُعًا

دَاءَ هَابِالْحَمَاعَةِ مِنَانَهُمَا مُنَّانَةً عَبِيكُمْ فَكُو ٱلْكُوْمَ لَيْنُونُ بُونِيكُو لِكُر نَبِيِّكُ وَ لَوْتَرَكْنُو سُنَّهُ نَبِيِّكُ وَلَهَ لِلْنُوْوَ اسْتَعْقَبَهُ لَدُوالْمِيَابِ الْهَايْنَ وَ إِيَّا كُونَةً إِيَّاكُوانَ نَتَكَاسَكُوا فِيهَا فَنَمَنْ نُكَاسَلَ فِيهَا وَكَوْجُا فِيكُمَا حُنِيْرَ مَعَ وْرَعَقَ نَ وَهَامَانَ وَقَامُ فِي نَوْمُ وَسَاءِ النَّهَا طِيْنِ ، وَنَكَّرُّمُ وَأَبَوْمُ السَّاعَدِيْ انْحَاقَتْهُ وَمَا أَدْسَ لِكَمَا الْحَاقَةُ مُنْ فَيْ عَظِيْدُ كُونَهُ سُدِنَيُ هُولُهُ وَنَفْتَعُ فِي مِنْ ل العُصَاةُ وَالْحَيْمِ فَنَ وَتَنْكِيمُ فَيْهِ وِلْبَاعِيلُ قَلَ الْمُعْظِيفُونَ ۖ بَيْوَمُ عَيَاسَتُ فَيْهِ عَل ڲڷۣٮؘٛۿؾؠٛڗۣۊڟؚڡؙڔؽڔ؞ڗؙۺٵڣٙڹٛ؞ڣڹۅػڴڝۼؠٛڔڰػؠڹڔۣؗٷٙڰڎۄؿۺؙڵؾؚۥؙۺٵڋؿٲۥؙٙٳٳ وَكُوْمِنِ الْمُ أَيْوُنْنَادِي وَاقِضْيَعَنَا لَأَوَكُومِنْ ذِيْ تَنْسُيرِ سَادِي وَامَشِيْحَالُهُ يَةُمُ اللَّهُ لَا قِالْمُسَكِّلَةِ بَنْهُمُ ٱلْفَضِيحَةِ وَالْفُرْبَةُ مُونَةً مُ إِنْ دِحَامِ الْفَكَرَفِي فِ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ٱجْمَعِيْنَ مَفَمَاحَالُكَ إِذَا حَضَرَتَ عِيْدَالْكَ لِكِي الْمُفْتَوْرِ وَتَعَرَّجُنَ عَلَيْكَ كُلَّ صَعِبْدِوْكَكِيْدِمِ سَنَطِيْنِ فِي دَوَا يَزِلَكِيَّ إِمْ أَنْكَا يَدِيْنَ مَوَا ذَا نَظَرْتَ فِيهَا أَيْتُهَا اللَّهُ قَدَّا مِنْ دُنْقُ بِكَ وَتَقْقُ لَ مَا لِهٰ لَمَا الْكُنَّاتِ كَالْبَعَادِيمُ مَنَعْ لِيرًا وَلَكُ لَكِيُّهُ لِكَا مُعَمَاعًا فَكُلُسُتَ مُأْسَلِقَ وَ يَنِ مُنْ مَن وَعَلِمْتَ آنًا فِي مِنَ الْهَالِلِينَ الْنَظْمَ سَأَلَكَ مَا تُلِكَ عَنْ مَالِكَ مِنْ آيْنَ ٱلْمُسَابِّينَ وَعَنْ عُمْرِكَ وَيَهَا كَتَبَعْتُ نَعِيْنَكَ لَا لِكَ أَيْفَنُتَ بِإِلْهَا لَا لِي اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يُرْحَمَكُ مَا بُلْكَ وَمَعْمِي أَدُنُوْ لَكِ 

المُغَمِّنُ ٱلْمَافِي بِيَ مِفَاللَّهِ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ وَكَالُونُو أُمِنَ الْعَافِلِ بَتَ الما له إلى المُعْبِرُ أَوْ عَلَى لِمُعَاصِيْ وَمَا لهٰ إِنْ الْعَنْدَاةُ بِالْرِيكَابِ الْمَنَاهِ فِي أَلْكُورِ إِنَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ أَلَّكُورِ وَإِنَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَامِنِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عِلَيْهِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعِينِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ عِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ عِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلِمِ عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِينَ عِلْمُعِلْمِينِ عِلْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِ عِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينِ عِلْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي مي النَّاسَ أَمَّ ٱلْكُنْ فِي الدُّنْسَاصَ الْكَالِينَ مَنَ الْحَالِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ الماسم المراد المتعنى عيادك العصاة الكيم فاست بالأنؤيبام فالأويكام الكراك وَعَمَّا ٱلنَّكَتُهُمَا أَرِيثُونَ مَا صَفَّةً عَنَّا وَالرَّحَمُنَا وَاعْمُ عَمَّا وَكَانَجُمُلْنَا متع الظَّالِيلِينَ مِوَا دُنفِلْنَا فِي تُجَنَّافُ بَرِحُمَينِكَ وَٱدْتَ ٱصْحَمُوالْأَرْحِيْنَ وَالْكُلُّ للهِ مَن يَ الْعَالَكِينَ أَعْقَدُ بِإِللهِ مِنَ النَّيْهَ عَلَى النَّهِ بَيْمِ إِنَّا ٱلَّذِ لَنَا الدَّباك الكِتَاتِ بِالْحَيْ فَاعْبُرِ اللهُ تَغْلِصًا لَهُ السِّرِينَ مِ الحَمْلُ للهِ الَّذِي مَن فَعَ السَّمَاءُ تَعِيْرِ عِيما و د وَلَسْهِد أَلَا وَ مَن فِيرًا لَشَا أَق مَلْوت لي الافتا وسيحانه مااعظ على النائن التلق في المالة الكالم المالك يَعَا بَهِ الْوَصْحَامُ نُعَرَّالْمُتَوْمِي عَلَى أَنْفَرَشِ اِسْتَقَاءً بَلِيْنَ بِيَنَانِهِ وَهُمَوا لَكُرْنُمُ الْكِمَامُ المتملكة حملاعتى القالمه مواستكرة سنكرا على المسايه معكى المتكون وَ مُسِكَةُ مِنْكُ مَا فِي الْحَالَ مِنْهُ عَالَمُ الْعِلَادِ الشَّهِ أَلَا لَا كُلُّهُ وَاخْدَا كُلُّهُ وَاخْدَا مُنْهُ عَالَيْهِ الْعِلَادِ الشَّهِ أَلَا اللَّهُ الْعُلَالِةِ الْكُلُّمُ

خطئه اولي حميضه يحم همرم

وَحَمَدُ لا لَكُنْزَ عُ حَوَالْمُنْذَرِ كَا عُواكُ مُمَا لِهِ وَكُنَّا مِهُ أَنَّ سَتِهِ مَا كُفَّتَ مُلَا عَتُلْ لَا رَسُقُ لَهُ نَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ كَالِيْمُ الْمُرْسِلِينَ سَسِّيكًا كُلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَكَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ صَلَىٰ لَا كَانِيْمَةُ الْهِ فِي النَّهَادِ مَا ثَاجَلَ إِنَّهِ النَّا الْمَقَالِ الله حَقَّ تَعَالِم وَ عَاسِنُهِا نَفْسَكُونِي صَبَاحِهِ وَمَسَاءِ م وَتَدَقَّظُ وَامِرَ الْفَقْلِ وَالسَّ قَادِ وِاللَّمَنِي هٰذِهِ الْحُرِّ لِمُ النَّمَني هٰذِهِ الْغَفَّلَةُ إِللَّهُ عَلَى هٰذِاللَّهُ وَال نَنَبْهُ فَهَا مِنْ نَحَهُ الْعَفَلَةِ لَا تُنْلِهَكُوْ عَنْ ذِكُ اللَّهِ ٱلْأَمْمَالُ وَٱلْآوَكَ وَٱلْأَتَالُ لَمَا لَعُكُونًا نَاكَ اللَّهُ مَيَا كَالرُّ فَنَاءً وَلَعْمُهُ لِيهُ كُلِّ شَيْعً فِيهِ قَالِ بِهُوْ وِللَّهُ هُولِه ڰ۠ۅؘڿۛۿڂٳڶۊؚٳڷڡؚؠٵڿٵڝٲڶڡؙٛؾڮٛڔۏٙؾۼۣؾ؞ۻڣۊؘ*ۻڷ*ڮ۫ٳؽٚؿڿۻۛۄ۠ڮٷٙڝؙڶڮؙ ٳڽڽؘڛؘٚٮۧڰڰۮٮٷؙ؈۬ۺ۬ڮڗۊڶٵؽڗؿڞۿٷڿۅٙۼٳڰٵؿؘڛٙڷڗڟؠؙ۞ڷڷۿڗٵؿۣٛ؞؊ٙٳڮٷؖ التَّنَّمَانَةَا بْنَ لَكِنْ بْنَ حَبَابُواالطَّيْحَ مِا لْعَاحِيدَ آبِنَ مُ وَسَلَّعَ الْبَلِي الَّذِي لَهُ عَ لِكَ مِنْلُهَا فِي الْبِلَادِمِ ابْنَ ٱحْمَا لَكُوْوَ ٱقْرَا كُنُو ابْنَ اصْعَا كَبُوْوَ ٱسْتَالُكُوْ أَبْنَ ا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّ كَامَاتَ مَنْ فَبُكُمْ وَتَفُونُونُونَ كَمَافَاتَ مَنْ كَانَ مَعَكُمُ إِلَّهُ مَا فَامِنَ يَهُ قَالُلْخِرَ لَا بَافَيَهُا مَا تَعْلُقُنَ اللَّهَ تَعِبُدُ عِيثُرُكُمْ وَتَجُولُكُمْ كَانَتُونَى عَلَا يُبِاد تَعَا فِينَةُ وَآنَ كَا كُورُ لِيهَا لِمُعِمَادِيهِ آمَا عَلِيمُةً ٱلْكُونُةُ فَا تَعْدُدُ اللَّهِ المَاعِلِمُ اللَّهِ المَاعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ المَاعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَاعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ Caller Carry and The Caller

ويساكه والمتاكر عن المالة وعاسية لوعل ما النسابة وينا فيشكم عَلَى مَا عَبْرَهُ لَدُونَ إِنَّ أَنْكُرُ يُنْهُ شَهِلَاتُ عَلَيْكُوْ الْعُضَّا فَي كُو عَلَى مُ وُسُولًا لَكُسُهَا فَيَالَهَامِنَ عَشَرَيْهِ وَكُنَّ لَكُ الْمَنْ فَقُولُونَ عِنْمَ ذَرِلَكَ لَأَيْنَ مَحْفِكَا لَيْ لَيُّمْ الْكُتَّكُونَ امِنَ النَّمَا كِي تِي قَنْدَ الدِّ لَكُوْمِنَا فِي هَلَ الرَّجَعُ بَعِينِكُ أَكُلُانَ وَفَلَّ عَمِ لَيْمَ امِنَ مَنْ أَوَكُنْ نُنَوْرِينَ آمْ بَالِ الْفَسَادِ قَالِمُكَ اللّهُ عَيَادَ اللّهُ النَّهُ اللّهُ وَأَلَمُ وَاللّهُ وَأَلْمُ وَأَلّمُ وَأَلْمُ وَأَلّمُ وَأَلّمُ وَأَلمُ وَاللّهُ وَأَلمُ وَأَلّمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّا لِمُعْلِقُولُ وَاللّهُ وَلّ إِلَوَامِرِ بِهُوَانْتُهُو اعْنَ مَنَا هِيْدِ بُونُونُوا مِثَمَّا مَضَى لَعَلَّا لِللَّهُ مُرْحَمُ عَسَيْمُمُ وَيَتِيَا وَنَهِ عَنْ ذُنُو كُنُو وَنُكِيِّ إِنْ مِنَ الْعَسَ لِينَا يَوْمَ الْمُتِعَادِهِ وَاسْتَنْ عُنْ فُوك أُثِيَّ لِي وَتَنْنِ وَادْعُقَ لَا وَالْمَعْمُ وَوَقِيْقُ فَ وَإِلَا كِالْجَالَةِ قَالَ الْدُعَاءُ مُعَ الْمِبَادَ تَهِ وَ يَدُرُيُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْعَبَاكِمِ وَتُقَالَوْ الْمِنْ صَمِيلِهِ الْفَقَافِ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَن السَّنَّاقُو الدَّيك التستىة قُلُق بِبَالَوَّكُنُوَّة كُنُوْ بِبَنَاوَثَكَاسُكَنَاعِينِ الطَّاعَانِينَ وَهُجُوْمَنَاعَ لَلْفَالْفَاكِ فاعُمنَ عَنَا وَاصْفَعْ عَنَا وَالْهِ حَمْنَا يَوْمَ النَّذَادِ وَالْخَمْدُ لِلَّهِ السَّاسِيِّ الْحَلِيْمِ آهُونَهُ مِا سُمِينَ الشَّيْكَانِ الرَّبِجِدِّيمُ المُرْتَكُونِيِّ فَعَلَى مُثَلِقَ بَعِادٍ اسْمَ دُانِ الْعِمَادِ الَّتِي لَوْ يُعَالِي مِنْ لَهَا لِي الْسِيلَافِهُ والله الره الراسية

كَمُنْ لَيْهِهِ الْجَلِيْلِ ثُكَّا كَمْرِ لَا مُرَاّتُنَّ لِمِنا أَقْتَمَا لَا تُوكَا فَعَرَا فَا أَنْ يَتَنِفُ أَلُوا كُنَّا أَنَّ لَمِنا لا تُعَمَّلُوا نُ كَمَّلْنَا خَلْقًا وَفَضَّلْنَا ضَلَقًا مِنَّ نُلْمَةَ فِي خَلَقَنَا فَقَالَ تَبَالْتُولِلْشِيدُ لَيُنْبَرُوا وَيَاحُسَنِ الصَّورِ ٢٤ وَتَفْتُكُمُ مُ عَلَى أَنْ بَعِتَ عَلَيْهَا نَبِينَا أَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَاخْرَجَنَا مِنْ سَفَاحُفْنَ وَالْهَالِكِيْنَ وَعَهِّرًا نَنْهُمُ ٱلَّهُ كَلَّالَهُ إِلَّا فَالْفَا كَانْهُ فَا كَاسَمِ يُكِ كَالْمُ مِنَاحِهِ الْمُقَالِي وَالْقَلُ لِيُونَشِّهِ مَا النَّكُ مِنْ لَا نَاكُعُتُمُ مَا عَنْهُ لا وَرَهُ وَلَهُ مَنَا هِ مِنْ أَنْهَا يُوَ الْقَالَ لِهُ صَكَّرالِلَّهُ مَعْلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَصَعْيِيهِ مَا دَامَة اللَّهُ إِنَّ وَأَكْدُ مِنْ وَدَارَهِ فِي النَّهُمْ مِنْ النَّهُمْ مِنْ النَّهُمْ مِنْ النَّهُمْ وَالمَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالِّةُ المَّالِمُ المَّالَّةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالَةُ المَّالِمُ المَّلَّمُ المُعْلَمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المُلْقِمُ المَّالِمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلِّ اتكا غرينَ مَنْقَظُ وامِن سَنَاذِ الْعَقْلَةِ وَاعْتَدُرُوْ الْجَجِيُّ الشَّهِ رَعْبَا الشَّهُ يُوسَنِينِ ٱنقَطَى شَهُرَالِلْهِ ٱلْكُرُّمُ وَجَاءً سَهُرَ صَفَرَ وَ مَلَ هٰ زَالِهُ عَكَرْمَاتُ الرَّحِيلِ قَالَسَّقَنِ ١٠ فَلَائِقَدُ مَعْدُونَ أَنَّ اللَّهُ مَا أَيْلَةً وَالْاحْرَةُ وَالْاحْرَةُ وَالْعُرِولَ لَا دَاهِيَةً + وَالْنَ نَهُ اللَّهُ قَالُكُمُ مِنْ فِيهَا عَلِي جَنْدِ السَّقَمْ كَثْنُو بِي لِمِنْ تَزَوَّدُ مِن الدنيالة الإنزيزيه ومن حياته لمقاته ومن المكاريد لهركوري والتحديد الشقيه وتشبه كالمقيق التخفير أثبها الشباع فكالواق تقويم لاكستانا أَوْ ٱلنِينَا مِي الكَّامَا يَقِ وَإِ كَا عَنِهِ الْعَلِيِّ ٱلْأَكْرَبِ وَإِذَا وَهُبَ مِنْمَا نَبَ كُمِّي النَّهُ أَنْ عَلَىٰ مَا كَا لَكُ وَتُمَلِّينُ لَيْنَ النَّهَ إِلَيْ النَّفَ إِلَى الْعَقِي كَا لَا الْوَقْتِ

الْمُقَدَّرِبِهُ وَاصْفَهُمْ وَامِنْ فَلِنَانِي سَتَبَاكِمُ وَوَاتَهُ مِنْ مَصَاً كِلِ النَّبْ عَاكِنَ مَسَّكَا فِي مَ وَفَتَدُ قَالَ النَّهِ عَيْ صَمَلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ مَنْ مَنْكِمِنْ لِيمِ النَّهَ بْنِ النَّه الْمُسَتَنة مَا كَانَ يُرْصَلَبُهِ وَوَمَرَ أَبِينَ مُحَكِيدً عِلَانًا كُورُتُوا بَالْعُوانَ أَنْ فَهُو لُوالْكَذَا لِيَ وَتَنْبُعُ النَّسَمُ والنَّهِ وَتَرْتَكِيْمِ النَّفِيشَاءَ وَالْمُنْكَرَبِهِ وَيَا أَيُّهَا السُّيِّي مَ حَدَهَبَ السُّمامِيِّ جَاعَ الكفييه المني بريقين ب الكتبل للقريب وتق عمقا بطيب يفوسي مقولا المَعُولِلْكُمْ وَاسْتَنْفُوفُ فَوَ بِإِلَّهُ مِاكِمَ وَالْمَسَاءِ وَالْفَيْمِ وَعَلَيْكُمْ مُعْفِقُ وَاللَّهِ ا فِي لَسِنَ وَ الْعَكَانِيَةِ وَالْمُكْتُوارِ صَلَاعَةً فِي كُلِّ سَاعَتِهِ وَهُمَا فَي مِنَ اللَّهِ أَكُبُرُم النَّانِيُ المَدِّرُ لُونَةً وَالْعُلَاقِ لَى فَاقَدَ مُومُونًا مَعَمَانَ وَحَجُّوا فَبُلَ آنَ كَالْمِيَّةَ الْمُدِيثَ الوَّدُّبُلُ انْ نَقَادِيَ عَلَى الْكَوَاهِ فِي آدُهُ فِي أَدُهُ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي الْمُعْمِينَ المُّذَةَ أَثِّلِ لَكُنِي يَنِينَ وَأَكُوهُ مَهُ وَسَاوِي السَّيِّيَةُ مِنَ الْمُسْتِدِةِ الْمُنْفِقِ الْفُنْفِي السَّيِّةِ مِنَ السَّيِّةِ مِنَ الْمُسْتِدِةِ الْمُنْفِقِ الْفُنْفِي السَّيِّةِ مِنَ السَّيِّةِ مِنَ السَّيِّةِ مِنَ السَّيِّةِ مِن السَّمِينَ السَّيِّةِ مِن السَّيِّةِ مِن السَّمِينَ السَامِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِ العَمْقَ مَهِ فِي قَدْيَةُ مَعَلِ الْمُسَالُ كُلُّهُ وَمِنْ فَمَا لَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم واستعقالتنق وعلقكمة والتوكل فيتقالكم وتعلى البينار الوواملا نَوْيَدُهُ الْمُّا تَكِيَابِ مَتَكُنَّةُ كِهِ وَيُعِمَّا كَانَ وَمَا تَكُو يُوْ إِنِ لَا مَالِ الْمُذَكِّدِ الاَنْهُ الْاِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم القِلَامِ وَاللَّهُ وَعَنِي النَّهُ إِنْ وَالطُّكُبُرُةُ وَمَا مَكُنَّ وَمَا مَكُنَّ وَمَا مَكُنَّ وَمُ

بِعُا وَلَائِنَ اللَّهُ تُدِيْهِ هِبُهُ بِالنَّتَى كُما عَلَى الْفَضَاءَ وَالْفَنَانَ رِ • وَفَنْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُو يُعِيتُ الْفَالَ الْمُصَلَّى وَكَبُرُ ﴾ النَّطُيْرَ ﴿ وَقَالَ كَاعَثُونَ وَكَا طِيَرَنَا وَكُلَهَا مَهُ وَكُلَ صَمَّى مَا فَاتَكُ وَالسِيْدِ بَرِيْ نَدِسِيكُ وَ اسْكُنُّ اسْبِيلُ مَنْ سَلَكَ من خِيَاكِ كُوْلِيَنَالُو الْكَظَّاكُم وْقَرَّ وَقَلَى افْتَلَى سِنِيتِهِ وَصَحْبِهِ آهْتَالُ وَمَنْ خَالَفَهُ فِي كُفِي مَنِ النَّبِعُ مُ لَيَى أَوْمَنْ خَالَفَهُ مُ يَكُولُ كُومَنْ خَالَفَهُمُ مَعَقِقُلَنَا اللهُ وَإِنَّا كُوْمِنَ الطِّبَرَ فِوَالنَّهُمْ الْعِيالَا لَكُلِّرَوَ الْأَصْغَرِ وَتَعَالَمَ مَتَ الدُنْوْسِبَاوَدُنُوْ لِكُوْرِ مِسَاوَرَحِي كُرُيْ يُومُ الْكَوْنِ الْكَالْبِ وَالْمَمُنْ لِللهِ الْعَلَى المتطيب بمنفي أحقة بإللومي القبيكان التامين يوتني وتناثر أثنا الفشاك - Sulfafe Sil and the second of the second o المدنى وليه البيال المجاني ل المرتى لمرتى عمل الماس الماس المراج والقر مناها الم السَّيْلِ عَيْدَ لَهُ عُمِّلًا كَنْ يَا وَلَشَكُنُ مِنْ مُكْمَا الْمَسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمُسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمَسْلُكُ الْمُسْلُكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ڝٙؽؠڽ٥٤ڝٙؿؾؠ٤ؘٷڂٛؠڔؖڝٛڵڣؿڡڷڵۅۺۊ۫ڿڹٳڶڰٚڲٳڝٙڎۊٳڵڹٚٛؿۼۣ؞ۣٳ؇ٵۺٞۼٛڶٵڴ؇ڰٚڲٳڷ٥ ٳ؆ۿؾڎۼ؆ۼ؆ۼٙؠڹڮٙڵڐڣۧؿؙۮؾۊ۪ڠؠٵۼۣ*ؾۄۊڷڵۏٞۼ*ۄٵڵٞۏڸؙؽۼڵڷڎؽۮڵ

والمهكرا كاستيرنا فيحملا عثدنا وتهوكه المنتص يفصل الخطائب فنسل التَّنْ ثِلْ صَلَّى للهُ مُعَلَّمُ إِلَهُ وَعَنْ مِنْ اللهِ وَعَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بَالنَّ ادَمَ بَاغَمْ بِيهِ اللَّهُ نَبَا بَاعِلْ مِسَدِيلٍ لَنْ فِي اللَّهُ مَبَا كَأَنَّاكُ عَمِينَا كَأَنَّاكُ عَمِينَا كَأَنَّاكُ عَمِينَا كَأَنَّاكُ عَمِينَا كُلَّا مِي اللاوَّنْفِصُ وَيُهُ عُمُ لِكُ وَيُقِع بِ وَيُنْكَ اَحَالِكَ وَمَا يَقِي مِنَ الْعُنْ لِلْأَقَالِيْلُ اساتعكيراة الدينا كالمكرم توم وخيل آول وسناج ماول وسيران كَوْقَتَكُ مِنْ قَنْتِهِلِ مِهَ مَا تَقُلُوْمِينَا سَبِهُ وَمَلِيَّا لِمَا كُوْفَا سِوَالسَّكَالُ بِن عِنْدَالَ مِنْ الرَّيْنَ لِهِ النَّالَ النَّلَا النَّلَا النَّلُونَ النَّلُونِ وَوَمَلَدُ النَّالِ سَتَمَائِدُ الْمُوْلِيَّةِ مَعْمَرُوكَ ٱلْكَاكُولُولُهُ النَّنَادُونَ مِالسَّحِيْنَ فَادَا الْبَعْلُسَعِيْر فِي تَتَلَفِيْنِكَ وَنَدُونِيكَ كُلُّ حِيثِهِ فِي مَنْكُ إِنْكَ تَنَادِثُهِ عُلِيْنَ مَنْ هُمُهُ فَ قِيَّ إِلَى دَا لِلْهَمُّنَدُ يُؤْدُ لِلْأَنْزُ لِهِ النَّكُ الْمُؤْدُ لِهُ مِنْ فِي مِنْنِ الْمُسْرَاقِ وَالظَّلْمَ ومتمر لاسمعهان ويهمه والنفي الفيا والتعمام وولعنا الْهُمَّابُ مَا تَالِقِ مَلَكُمَا وَاسْتَحَ انَ أَنْ لَكَانِ فَظَّانِ عَلِيْظَانِ فَيَسْتُكُلُّوكَ عَنْ دِينِكَ وَعَنْ نَبِيكِ وَعَنْ رَبِيكِ وَالْمُعَالِينِ الْعَلَيْلِ فَإِنَّ الْمُعَلِّينِ وَلِيَّ تَلَقَّى عَالِمُ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِيلُولِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِيلُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِل

مِينِكَ كُلِّ ٱلْعَيِّ عُلِي مَنْكِينَ آبْتَ مَعَ ذَا لِكَ مُنْهَ إِلَى فَا لِلْأَلْتِ مَوْمِعِيرُ عَكَ الشَّيْاتِ وَالْقَلْبُ مِنْكَ عَلِيْلَ وَاتَّ وَزَاءً لَكُ عَقَقْ بَاتٍ وَمَمَالِّيَ وَنَادُ لَهَا دَوِي وَنَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بُنِي أَمَّا سُنَافِقَ دَاعَبْهَ مَهَالِدِينُ وَقُولِ الْعَكَنَابَ الْوَبْيِلَ مَفَعِيْمَ خُلِكَ يَيَّانُوا لَمُحَكَّا الْ ِ النَّغِيبُ+ عَنَّمُ مُحَالِنَامُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ الْعَنِي الْأَنْدَاكَ لَأَسْبِ اللَّالِيُلِ فَيْنَتَانَ تَنَالَتُمَا يُحَالِّ لَا سَمِّ عَالَى لَا سَمِّ عَالَى الْمُ الْمُعَالَّى الْمُحَالَّى الْمُحَالَ عَدَّا يَكَ عَلَيهِ لِمُ تَقُولُ بِالنَّيْنِيِّ كُمْ يُحَرِّأَبَا مِ آوْتَقُولُ بِالْدَبَتِيُّ لُمْ يَعَلِّمُ أ ٱٷؘؽؘڡٞؿ۠ڷؠؘٳڷؠٙؾٵۨڝٚٞڷڿٙٮ۫ڵۮؽؙۏؙؽڹٵڋؠڰڞڹٵڿۣۿڵٲۛٙؗؗ؞ٵٷۼػٲڗؗ؆۪ڰۿؙۿؙٳڰڂڷؖ مُتَاوَعَكَ لَكَ رَبُّنُكِ حَقَّا لِهُ مَا الْجَرَا لَهُمَا ٱكْتَسَبْرَتَهُ وَطَيْبُكُ الْفُرِّى الْفَلْمِيلَ الْفَرِيلَ فَيَبَ أَخِيُ ٱنْصِينُكَ وَاللِّينِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا ۊٲڴٳ۫ؽؾۿؖٲ؏<del>ۼۜؽڛۜٙٳۿؿڢؠػۿٵؠؙؿٵػٵڷٙۿؠؙٵ</del>ڶڷڔؿڵٷٞڿٙٳڴۼۜڕؿڮ؞ٚڗٳٳ<u>ڰ</u>ؽۺ ٳڲٳڰؘڡ؈ؙٛڎۘڹٛؽٮۑۿۿٙڮػٲٮؾؠٷڠؠۘڣؠۣۅڞؿڟڐڎ؆ڴٳؽ؆ٲٳڹ۫ۏؠ۫ؠڽٞ؋ۣٷٳڵۊۣٛڲ۪؋ النَّكَ الْمُرِوَالنُّبُا عُنِوْرَةَ النَّيْمَ السَّيْرَةِ النَّتَنَا فُسِ وَالنَّيْمِ " لِذَ وَإِلنَّهُ لِلْ ۠ؠؙؽٙ۩ٝڲۅۼٷۼؖۼؽؠ**ڡۣٷٵڰؽ۫ڶۑڸ؞ٷػڛڹ**ڹۜڡٚۺڰڰڰڷڷ؆ڽٛڠٵڛٙ؊ قِكُلِّ جَبَاحٍ قَوْسَكَأُومِ وَكَافِئِنَ نَسْلَكَ عَيْنَكُلِ عَثَلَافِقَ عَشَافٍ وَأَبْكِ مِنْكُمْ

عَانَاهُ ﴿ وَمَلَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِوَمَاتِ إِنْ مِنْ إِلَّ فَأَلِهِ مِا لَنَّوَا مِلِ كَمُعَمِيلٍ مُوَعَلَيْك مِلْهِ سَنِيعَنَا مِن قُيْنَكُ فِي اللَّيْلَ لَا خِينَ فَلْ إِلَّهُ وَقَتَ كَيْرِلُ فِيهِ مِن مُنَالَمَا وَقَعَال إِلَى السَّمَاءِ اللَّهَ مَيَا لَهَجُهِيمُ لِلْمُسْتَنْغِيزِ فِي مَ وَلَقَيْضِي عَالِمَهَاتِ الْكُمْنَا حِيْنِنَ وَسَيْرِ حَنْعَ عَلَى كُلِّ مَا لَيْبِ وَذَلِيلِ وَعَلَيْكِ بِقِيامِ اللَّيْلِ وَإِنَّا كَا أَبُ الصَّمَ الْحِيْنِ وَطَرِيقَيْ الْفَالْحِيْنَ فَقَدْنَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيْدِهِ اللَّهِ مَن يُحْتَم يَحِيَ النَّهُ أَن اَعَنْدُ اللَّهِ لَوْكَا لَ مَنْهُمْ مِنَ اللَّذِلِ وَعَلَيْكَ بِقَرَّا ۚ فِي الْفُرَّانِ فِي صَالَةِ اللَّذِيلِ النَّزِيلِ لَعَلَّ اللَّهَ مَنْهِ لِكَ مَا يَرَسَكِينِ إِلَى وَتَنْ لَوْ امِنْ فَالْصِ الْفُولِدَ فَقُ لَ الْعَنْهِ إِيجُفَاوَقِ الْمُقَالَ الْحَكِيلِ لِيَا أَنَّهُ مَا سَتَنَاحَ أَمَا هَيْلَ الْمُفِيلِ الْمُفِيلِ الْمُفِيلِ الْمُفْتِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن نِي كُلِّ كَرْبِ وَنَعْبِ إِنَّهِ هَمْ يَ نَقِيلِ مِوَ الْحَكُلُ لِلَّهِ فِي الْفَصْرِ الْعَيْدِيمِ أَعُونُهُ مِ اللهِ يرَ النَّهِ عِلَانِ الرَّبِيرُونِي مَ تَجْبُنُهُ مُ حُدِينًا مَا لَهُ بِكُنْ أَنْ كُنْ فَاللَّهِ وَلَهُ فَالْ اَضَلَلْتُوعِيَادِيْ أَهُو كُلُوا مُهُوكُونَا لِأَلَّهِ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ

وَهُمْ فِي مَنَا صِبْرِيْ فَنَيْنُ مِ عَلَيْهَا عُلَيْهَا وَكُونَيْ أَوْعَيْهِ وَهِمْ وَوَهِي كَنِي رُ الْغَفْر ان سِخَلَقَ المؤنَّسَانَ وَعَلَّمْهُ الْبِيَّانَ وَهَمَالًا يَا رُسَالِ الْأَنْبِيَّاءِ وَالرُّسُلِ ذَهِي الْعَنْ وَالسُّنَانِ ﴿ آحْمَدُ لَ هُ عَلَى أَنْ بَعَتَ عَلَيْنًا سَبَيْلَ أَلَا يُبِيَاءِ فَانِعَ السُّلِقَ أَرْكَ عَلَيْنًا الْفُنْ إِنَّ \* وَوَ عَمَى نَامِ الْمُعَشِّرُ إِن وَالْكُرَّا مَاتِ وَدُيْقَى لِ الْكِبَانِ \* وَكَشَّكُرُوهُ شُكِّرًا عَلَى آنَ مَ فَعَ السَّمَامُ لِعَبْرِهِ مَا إِنَّ وَسَبَطَ أَلَا وَمَنْ وَوَضَّعَ الْمُثَوِّانَ مَ اشْهَاكَ مُ لَا إِنَّهُ الْأَكْمُ مَنْ وَحَدَدُهُ لَا حَبِيًّا لَهُ وَلَا بِيًّا لَهُ وَهُمَ الْكَانُ + وَاشْتَهُ لِمَانَا سَتِينَ نَا هُحَمَّلًا اعْتَكُولُو كَسُقُ لَهُ لَوْ كَا لَا كَا لَ مَا تَكُولُونُ وَكَا كَانَ مِعَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَحَصِيهِ مَا ذَاسَ ٱلفَّهُ إِن مِهَمَّا لَعَبُ فَيَّا ٱبْتُهَا اللَّهَ لَان مِن بَعِلْ لِالْسِ وَ أَنْجَأَكُ مِ أَنْظُرُ فَهَ إِلِنْ هَمَا النَّهُمَانِ مِنَ مَانِ شَيِّ وَكُفْيَانِ مِلْنَكُو الْفَكَّرَة مَ خِيْرَة الْعَاشَ وَٱلْهَوَ انْ رَوْلًا مَلْتَمْتِ اللَّهَا لَيْمَانُ مِنَّا مِنَّا مِنْ اللَّهُ نُوجَالِمُ فِمَا قياتنه تشاشرا كالتاعة إلى تهائه لوكه فق عَلَى مُن عَلَمَا مِن الْقَامَة المُعْدَنَةَ مَنْ الْفَهُمَا مُنَا كَالْمُدَهِمَا سَنْ فِي الْاِنْسِ قِدَا لَكِمْ إِنَّ الْفَرْضَ الْمُعَا نَهُ مَعْمًا القالن كوية مَعْرَة أَوْ كُبِينَ الْحَرِيمُ وَمُونِ اللَّهِ مِنْ فَعَلَّا فِي مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي والمنتاج والمنتاف ووروا المناز والترام والمنتاج الافتاع بوطلت الانتاع العَدَيْنَ عِيدُ الْحَدَاءُ الْعَلَا الْمُعَالَةُ مِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال THE TANK THE

الدِّيَا لَكُنَةُ وَمُ فَقِينَ لِلْأَمَالَةُ مُو قَنْفِهِ فِي لُعِلْمُ سَبِقَ بِينَ الْعُلَمَ أَعْ وَالْتُحِسلُ لِعِلْمُ عِنْدَ الْكَ مَثْدَاغِرَةِ الجُهِمَ لَدُوْمِ وَالثَّقَعَ الصِّلْدُنُّ وَكُثْرًا لَكُنْ وَثِب وَ انْهَمَاكُمَا فِاللَّذُنْيَ الوالطُّفْيَانِ سَلَمَا آبُرْنَا وَتَقَالَمَهُ مَا وَتَبَّا غَضْنَا وَبَتَنَا فَسَنَا وَكُرُونِينَا الرَّبَاعُواكُو الرباقان كام الزائك المستم المنام بوقالفنا وشربن المفثوث بالسيرة ألفات القالله لوكا عن من تسبير بني عكرنان و لفض من عكينا الريض وخسق سألكان ويتزل سِنَا الْفَيْنُ عِنَاهُ الْمُسْمِينُ وَالْمُفْسَفَى قَالرَّرُ كَلِيدِ لَ وَالْمُكَانُ مِ وَلَوْ كَامِنَدُ مَا مُعِيزًا عَمْ وَصِيبَانَ رَضَعُ وَيَهَالِيُّهُ مِنْ نَعْ لَكُنَّ فَيْنَا بِإِحْرَاقِ النِّيْرَانِ وَعَكَدِ كُوْلِكُوْ الواكونا منوسو التفيق والحالله بعيد الطيع تافيله كالله يمرحننا وتعفي وتوكار تاكي المُن الْمُعِنَانِ وَلَا تَعَالَرُ وَالْمِيلُولِ اللَّهِ وَتَحْصَينِهِ كَالَّهُ نَعَالِ شَدِي ثِي الْمَلْمَذَ فَي مِنْ ٱلْآخْدِكُ لِيْجِي لُاشْتُحَ حُوْنَ لَنْمُعَ كُلُّ فَيْجِ مُحَوِثِي شَانِ + وَلَاتَقْنَظُولُ مِزْرَ فَيَدِيالًا لْبَيْنِ اللَّذُنُ ثَنْ مِن يَجَرِيُّكُا إِنَّهُ هُوَ الْمَنْفُقِّ الْمُنَّالُ مِوَ لِأَيَّا كُوْلِيَّا كُوْلِ الْبَيْنِ اللَّذُنُ ثَنْ مِن يَجِيِّبُنِّكُا إِنَّهُ هُوَ الْمَنْفُقِّ الْمُنَّالُ مُولِيَّاً كُوْلِيَّا كُول الْوُنْفَا يَعْتَكُو الْعَلَامَاتُ الْكُابِرِي وَأَنْكُوفِي اللَّهُ انْ عَمْنَهُ مِيكُونَ مَفَتَكُونُونِي لَكَنَّ فَالَا لِللَّهُ نَعَالَ فِي حَقَّتِهِ لِقُلْرَبَ لِلنَّاسِ حِيدًا يُصُوُّونُهُمْ فِي مَعْفَلَ وَمُعْفِر النهار الرَّمَ الْكَافَرُ بِ مِنْ مُوقِعِ الْفِيَامِيةِ الْفَيَامِيةِ الْفَكَامِيةِ الْفَكْرِي الْمُهَدِيدِي المُعَمَّدِينِ عَنْدِاللهِ لِمَا عِلْحِلْ إِبْمَانِ وَمَأَأَدُمْ كُمُ لَعَلَّا كُلْ تَنْفَرُ فِي هذين ا

اللَّانَةُ وَمَيْنَ فِي عَصْرِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَامَمِني بَعِيَّ مِنَ أَوْ نَذِيبًا عِلَّا أَنْ لَكُوْ مَدُهُ مِنْ فِتُكَتِهِ وَعُلُومَ النَّبِيَ فَ الله عَلَيْهِ وَمَسَكُمْ عَلَى لَتُعَوِّدُ عِنْ فِي مِنْ الْمُعَلِّدُ وَهِمُ وَالْمُعَرِّنَا عَنَّ الْمُعَالِمَ عَل الفائل المراج والمراج والمسان منتبه الماح والمراج والمراج والمراج المراج الكردية والطَّايْلِسَانَ وَيَلْجِعِ لِلرَّبِهُ بِيَّةٍ وَلَمْ الْمُرْدِينَةِ وَالطَّالِمِينَ الْمَالَ الميتقاتًا لِلْانْسِقِ الْبُحَانِ مُنْكِلَةً مُنْ الْمُولِلِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ النَّفِي المعالمة المراج الله المنظمة عبيتات وهوالناتيان وعور شماله وترهيه مكالي والمواق الرابي أَتْوَكُّمْ مِنْ لَنْ أَنْ مُعِمِّدُ مِنْ مُعْقِي لِلْكَالِيَ النَّالِيَّالِيَ مَنْ فَيْ لَوْنَ نَقَوُ وَلَيْقُ لُ السَّنْ عَن التِحَدِّيْكِمْ فَيْقِوْ لَمَا لِكَا لِيَا بِيَ كَنَ مِنْ وَكَا يَسْمَتُ لِمُالِكُ النَّالِي وَنَقِيْمِ لُ مَكَاتُ النَّمَالِ لِنَاكِ ٱلْبِينِ مَكِي قَتَ وَكِيْبِمَعِهُ النَّاسَ فَيَظُّنُّونَ أَنَّهُ صَلَّىٰ الْبَهَّا لَوْقِي وَيُو البه مَيَالَهُ مِنْ غُمْرَانٍ بِيَبْتِهِمُ فِي لَا رَضِ سَبْعًا لِهُ وَسَيْتُ لِهُ وَلَيْنَامِ وَ وَلَلْمَانِ الْيُ ٱلْمُعْرِينَ مَعْ مُنْ الْيَهُ فُلْ كُلُكُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّل الله أَنْ تَنْ رَلِ سَمِينَ مَا عِيْمِ عَلَى مِنْ فِي وَعَدْيُهِ الصَّاوَةُ وَالسَّكَرُمُ فَيْهُ مُنْ وَ اللَّهِ مِن الرَّاعِهِ ٱهْلَ الْاِيمَانِ مِقِينَدَ خُرِلِكَ كُونُ اللَّهِ يَنْ كُلُّهُ لَلْهُ مَتِينَ فَعَ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

كُوْمَةً وَنَقْنَا لَمَا لِيَهِ الْأَمْرِينِ وَكُلِيمُ الطَّهِ لِمِينِ وَكُلَيْقِبِلِ الْآلَالْاِنْتِمَانَ \* وَفَالَّ أَفْهِمَانَ التنبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَا وَرَجَ عَنْهُ بِالسِّنِي لَكُلِّهِ مَا تَصَلَّى الْمُ مَيْتُكُونَلْيُنَلِّغِ سَلَافِي عَلَيْهِ إِنَّ كَلْلِكَ أَوْصَى أَبَّهِ فَمُرْبِرَكَ مَ مِنْ أَحِيلُهُ السَّحَا بَهِ آنُ تُنْبَدُّ خَسَلَامُهُ لِلَّهِ فَاحْفَظُوا هٰذِهِ أَنْ حِسَّةَ وَبَلِنَيْ هَا أَوْلَا تَحْدُ ؖۅڡ<u>ٮٙڹۼؖڣڸڡڰۅڡٚۺڹ</u>ٙ تڣؠٳڮڗڛٳڹۄۅٙڃڣڟٵۅٳڽؘڎ؈ٚڵؽڹڔڵۼۛ؊ڒۼ؞ؘڹۑڹٳڿؠٙٳڷ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِيهِ آبِي هُمَ إِرْتَهُ إِلَى سَتِيلِ نَاعِلْسِلَى عَلَى سِبِّياً وَعَلَيْهِ الصلغة التَّهُمُن + وَمُتَّقُ لُقَامِنْ خُتَنَمُ عِ الْفَلْكِي صِلَى قِ اللِّسَانِ ؟ اللَّهِ النَّفَ الرَّفْنَ اليامَنَّانُ مِيَّا أَرْحَدَ الرَّاحِيْنَ يَاعَمِيْهِ الْفَقْرَ ان واغْفِي لَنَا وَالْهِ حَسْسَا [عَلَى مُنْفَهِ لِلِكِنْمَا مِبْدَنُونَهِ بِهَا وَيَجِنَّا مِنْ الْمُلَكِّمْ وَالْمُفْسَلِينِ ، وَالْمُحَمَّى لِلْطِلِرِينِ اللَّهِ لِلْمُعِيلِ أعُقْ بُديا للهُ مِي النَّهُ عِلَى النَّهِ مِنْ قِي النَّهُ مِنْ عَلَمَ الْقُلِّ الدِّمَانِ فَالْمَ ٠<u>٠ السَّا</u> المَّارَةُ بِهِ لَكُمْ لَهُ لِللَّهِ الْكُولِيمِ النَّفَّانِ مُسَدِّيلِ كَاسْبَابِ وَمُقَيِّرُ الْأَنْوَاتِ اللَّهِ عِي الصُّطَفي لِحِينَتِهِ عِيَادًا لِهِ وَحَمِلَ مَوَاسِمَ وَاعْيَادًا لِهُمُ الْمِحْدِيلِ لِلَّالَيِّنَا لِبُ

نَحْمَلُ لا حَمْدًا عَلَىٰ ٱنْ حَجَلِ الْهَيْتَ الْعَيْنِينَ قَنْهَا يَّا لِكُمَّا لِمِوْنَا لَّهِ ي بلِسَارِ خِلِ إِنْ النَّاسِ بِالْمُنْتِيِّ فَأَسْبَانِي كُو مِنْ كُلْ مَرْمَتَى سَعِينِ وَوَ عَمَلَ لَمُمْ يَتِنِ أَلِيا النَّ يَجْلَعُتُ مِنْ الثَّوَابِينِ وَلَشَّكُمْ يُوعَلَى آنَ سَهَّلَ لَهُمُ الظَّرِيقِ فَأَتَّرَكُوا الْكَوْكَارَةَ أَكَا حُمَّاكً وَصَلَّةِ النَّهِ مِنْ كُلِّ فَيْرِ عَمِينِ فَكَالُوا يُعْمَنِ مَا لَيْ النَّهِ مَا أَنَّ الْآلَةِ الْأَهْمَ وَمُهِدَةُ لَا يَسِ مُلِكَ لَهُ شَهَادَةً ثُونَهُ مُلْكَادًا مِالنِّي لِبِي وَلَنْهُمُكَ أَنَّ سَرِّبَهِ الْحَيَّلُ ال عَمْبُهُ لا وَتَرَاسُوُّ لَهُ الَّذِي مِنْ أَنْسَرُ وَيَ عَيْمُ لَمْ وَطَابٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَصَلَّيهِ ۠ۅڸ**ۣ**ؙڰڵڹٳڋٳٙۺۜٳٮۼڹ۫ٳۜؾۜۿٳٳڷٵ؈ۜٙۼۜۯڹٵ۠ڸڹ٥ٞۅٛڰۘڡٚۮؙ؞ٳۺۿؘڠٵڮۥٛۼؚؾؚؚٚؠٮؿۑۅٳ۫ڶۧڞؖٳ إِنِي هَ لِمَا يَعِ السَّمَّةِ الْمُمَا مِنْ بَيْهِ وَثَنَا رَّفَا بِزِمَا بِهِ وَقَالُمِ مِنْ الْمِي وَسَهَّلَ لَهُ السَّدِينِ وَمَسَّرَعَكُمْ السَّفَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَاذَ لَكِا أَكُامُوا لَ وَ أَلَا وَلَا وَٱلْاَحْمَاتِ، فَفَصَلَ لِيَالْمَهُنِ الْعَيْبُو وَتُفْعِينَ عَيْنَا طَعَ الْهِ أَتَلَقَ مِنَ النَّارِ عَنِيْوَ وَلَيْكَ اللَّهِ مِن الْعَلَى الْبِ وَآقَامُ فِي الْحَمْمِ الْمُعْالَرُمْ فَفْيلِ حَسَا انتاجُ ومحكت سيبانه والريكانين النصوق عسن اللهائ وراس فالالها الله مني فَظَفَم والمكنى وتُقَرِّل عَمَ قَامِتٍ وَفُنُوحِ مِنْ يَعْظُمُ إِنِ الْأَبْهِ الْجَيَالَةِ عَامَةُ الْ وَادُّى الرَّكُانَ الْكِيِّعَلِي مَا أَمْرَةُ اللَّهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ اللَّهُ وَرَاسُهُ وَاللَّهُ وَرَاسُهُ وَرَاسُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَاسُهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ واللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَّهُ وَلَّا لَا لَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّالِهُ وَلَّهُ وَلَّالِهُ وَلَّالِمُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَاللَّهُ وَلَّالَّالَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَّهُ لَلَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ لِلللّّهُ وَلَّهُ لِلللّّهُ وَلَّهُ لَلْمُ لَلْ المتاسية المقالف فالماق في القاسلية القاسلية الماقة في المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية 

وَشَرَعِتَ الْغِيطَابِ مِنْ مَكَ الِي زَلْكَ الْكَتْفَرَةُ لِلْفَلَّ سَكُو وَغَاسَ بِزَيابَ وْ زِلْكَ ٱ؆ؘڡؘٵٙڮڹۣٳڵۺۜڔڰڣۼڔؠٳڒٛؠڗڿٳڹٳٳڒۜ؋۫ڽۼۏۅؙڠڴڎۣڂۺؖ؈ٛڂۜۿۜڗڡڹؘٵڵؙٛڷؙۏ۫؆ڔٶۺڣٛڬ۠ڮڰ مِنَ الْعُنُونِينِ وَدُمَّا أُوكُ مُنْ عَبَّا وَفِينَ نَقَوَّلَيْنَ اللَّهُ لَهِ مَوْ الْفَوْ دَالِيَا وَكَانِهِ مَوْسَتَّهُ لَ ڵۿؙڝؙٳڷڗؿۼ؏ٳڮڽٛڵؠڗڶڡۣڡؖۊؾؘڐؿٳڷڰڎٙٵڹۊٲڰػٙؠٳٮڽؚٮ<sup>ۊؽ</sup>ڵۄۨڮ<sup>ڗ</sup>ڰڞؖڡ الأشرى تهمُعُ بِنَسْلِ أَنْوَا سِي فَيَ أَنَّ يُهَا الَّذِينَ تَغِلَّمُوا عَنَ ٱلَّذِينَا بِ هٰذِهِ القنعيلة بتكفي مماءس لقاير وعيهم المست فخراء ومقهوا بالمست المترب عهدهم ببالق ألاركان العليسية لعل الله يُحمَّكُ و عَفِيقَ عَنْكُمُ وَسَرَحَةِ عَنِى النَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَرُّهُ وَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُ مَا يُعْفِرُ لِكَانِيْ وَ المَن اسْتَقَقَى لَهُ الْعَالَةِ وَيَا أَيُّهَا الْعَالَةِ أَوْ مِينِكَ كُلِّ الْوَصِيَّةِ الْكَاكَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ أَوْ مِينِكَ كُلِّ الْوَصِيَّةِ الْكَاكَةِ مَنْ اللَّهِ الْعَالَةِ عَلَيْهِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ عَيْكَ بِالْعَلِيْمَةُ وَانْ لا أَنْبَيْعَ عُمُوكَ فِي ٱلْشِيابِ السَّيِّةِ فِي الْمِهَادُ فِي لَقِيَادَةِ فِي النَّقُّ مَنْ إِنَّ أَكِنَا مُنْهِمُ عَلَامَتُهُ فَيْقُ لِي الْعِبَادَةِ مِ وَلَيَّا لِتَقُ آن تَكُونَ الْا وَحُمَّا كُنْتَ قَبْلِ الْمُعِيَّةِ وَلَكُوبِ مَا كُنْتَ تَكُو مِهُ فَعَدْبُلُ النِّرَاحَ وْمُوَا كَالنَّمْ سَنَّالِي ثُرِّ الْمَجْنُيْنِ سَرِيْعُ الْحَسَادِي وَوْالْعَنَيْقُوْلَ آنْ سَبَكً 

Jan 16 . 10 1 (3 1 ) 1000

تَقَلَّامْ نَعِيَ الْمِيلِ أَقَاتُلِ النَّيْ سِي وَالنَّفِيَّةُ فَيْلِ الْمُونِ وَالْمِينَاءُ فَيْلِ الْفَقْرَ وَفَيْل الكَيْنْبِ النَّابِ وَيَكُلُّ نَقُولُهُ إِنَّ الثَّانِي لَيْنَابِ مُنْ وَحَى كَانْعُ اللَّهِ النَّابِ مُنْ وَحَى كَانْعُ اللَّهُ الله حَمَا يُكِرِبُهُ كَانَتُا بُ وَغِيلَ لِنَا وَانْهَمْ مَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم نِيَادَ فَأَقَابُرِنَهُ عِلَيْهِ الصَّالِيُّ وَالسَّكَرَةُ وَالسَّكَرَةُ وَآدُنُولَنَا فِي الْمِنْكَةِ لَعِثْمِ حَسَانَ والمقريك الصيلات بثراعث بالدون أشهان المديو ختوانا الكالك مَنَ اللهِ أَلْمُ مُنْ الْعَلَمْ عَالَم إِنَّ مُنْ مَا قَا مِلِ النَّهُ بِي شَارِ مُنْدِ الْمُعَتَّ المبيلة APOPA SELACED STANSET ؙڴڞؙڷۺٵۣؖڵڹڲ۫ػڷ*ڎڰڴڷڎڴڴڕۼڮڠ*ڮڡٛۯڗڽٵڷ۫ڡٚؠڲؾڋٷۺۜڝۣٙ؉ڰڴڴٳٚۼٳ بصِنْعَتِهِ الْمُكَالِيَّةِ قِدا مَرَ النَّامِي فَتَعَلَّمُ وَتَعْيِثِ مَوَاثْبَتَ فِي أَلَا وَ فِي مِنْ الْكُلْ مَنْ الْمِي مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل مَا آخَلَهُ اللَّهُ وَعُمْ اللَّهُ وَمُعَاكُمُ وَفُرَّا إِنَّ النَّذِيثِي وَالْتُعَكِّلُ فَاسْكُوا كَيْنَ لَيْلِمْ مَنْ وَكُورُ مِن الْمُنْوَرِينِ فَي الْمُنْ مِن عَنِي الدِّينِ بِي فَي الدِّينِ بِي الناع المالا المالا المالة المالة

كَوْعَالُا وَيَجِينُ مُوكَنِيْهِ لَنَّ سَيْدًا كَا يَحْتَى لَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فِيَنَا مَعْ ذُنُونِنَا وَهُو فِي حَقِّنَا طَبْيِكِ ١ مَّا لَهُ ثُلُ النَّهَا النَّاسُ يَا فِي عَلَيْكُونُ شَهُو وَيَنْ هَا بُسُهُوا أو هلكَامِرْ مَعَكَمْ مَاتِ الرَّهُمُ لَ وَالسَّيَرِ وَهَاقَلُ أَفِنَ مَسِنَّكُمُ فِي لَيَّهِمِلِ السَّفَلُّ وَالْاَكُمُ عُنْبِهِ إِلاَّ حِبْلِ السَّفِيرِ وَسَمِيظِلْ عَكَمْكُ فِيَهُ وَلَتِيْ فَيْ وَلِيَفِيْ سِبِيَّلَ كَا الْعَكَةُ لَى لِنَّتُنْ فِيْبُرِ الْحَدِيثِ بِمَا تُرَكُّوا النَّكَامِّلَ عَنِ السَّلَاعَاتِ وَافْصُرُ وَ ا عَن الْغَطِيبُ أَن وَهَمَ نَ مَابِ وَآنَا بَ وَأَنَا بَ ءَفَا مَ يَجِينُ إِن الْمُكَاتِ وَمَنْ غَفَلَ وَنَامَ الْعِينَ يَقِيَّ الْفَيْ إِمِ وَهُومَ فَهُو أَنْ كُذِيبٌ \* عَكَيَّا فِي إِفَامَ لِذِ أَلَا ذُكَّانِ \* وَ اسْتَ اللَّهِ اللَّهِ إِن مِمَا تَلْفِظُ فَي مِنْ فَعَلِّ الْكَالَةُ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا فَيْتُ مَعَلَّ مَا قَالَ نَدِينِكُ وَهُنَ لِمَ ضِيكُ وَطَهِيبُ مَنْ فِي اللَّنْيَا كَا تَكَ عَرَبْيَتُ عَلَّتِكُو يَجْمِ النَّادِلِيمَ الْلَافِيَةِ النَّادِلِيمَ الْلَافِيَةِ المَّاسِقِينَ فَيْ لَانْفَالِي مَنْ كَاتَ إِلَّهُ مَا تَنْظُمُ وَ يَ إِلِي نَفُلُ مِي الرَّبِمَ إِن جَمُودَ مَنْ أَصِّهَ أَكُدُ وَقَيْمًا مَعْلَ الشَّهِ وَ تُصِينِيكُ أَلُمُ الْمُمَا عُبُ وَالْبَلَايَامَقُهُمَا مَعِنَ مَسْقَ إِمَ أَفَلَا نَفْنَا يُرْفِنَ إِنَّ ا الهذا الأمريجيني وتأاثقا النَّهُ وحُمَّا مَا النَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَا الْمَدِّيا مَن تَعْبَر السَّدَادِ

ؙقَدُا ٱتَّا كُنُو يَهُوْتِكُوْ خِبِهُ بِي *وَ ٱخْبَارِيقَ* فِي ٱلْكَانِينِ كَلِيدِيقِ اللَّهُ عَالَ لِقَرْبُهُ اِسْتَعِيَّدُ لِلرَّحِيْرَانِيهَا الْعَرَبِيْبِ وَأَنْكُنَّ فِي الْعَقَلَاتِ كَلْاعِبُوْنَ وَفِي ٱكْنِسَادِ السَّيِبَالَّةُ مُنْهَ مِكُنُّ نَ رِانَّ هَلَنَ الْأَمْرُ عَجِيبُ مِنْ مَنْكُنْ وَانِي مَا لَعِبْلَ الْمُوْتِ اِذَا أَثْبَرُ كُو أَلْاحْبَائِبُ وَوَكُنَّ أَلَا صَحَابُ وَمَنْ إِنَّا تُحْمِالُكُ كَانَ لَا نُرْدَقَانِ ٱلْأَسْوَدَانِ الشَّاكِلانِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينِكَ فَلَكُلُ كُلِّ مُتَّعِيدُ عَنْ فَكُنَّا فَكُلُّ اللَّهُ وَتَر يَخِي مِنَ الكُرُورُي وَكُامَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَمِي كَلِيمُ فَأَلَّا الْكَرِائِيمُ الْعَمِيمُ وَمَنْ المات مُنكِيِّكًا بِالسِّهُ أَيْلِ عَكَالِرُ عِينَ الْمُسْآفِلِ وَصَارَ كَالْمُهُمُّ وَالْمُنْفُومُ مَ الكيمة في الكَيْرِينِ وَتَعِلَى لَا لِكَ الْهِ الْمُعْرِقِ فِلْ الْمُعْمُ لِدُو تَسْمِينَ مَنْ فِلْ لَفَتَعْ رسحة مَن الْكُلُّ عِينَاكُ الْكَوْلِي الْمُسِينِينِ هُوَ مُونَا يُومُ عَظِلِيْكُوكُمْ مِهُ لِمُسْفَى لِمُسْتَكَهُم مِنْ لَفَالْبِي مُنَادِي مُوالشَّبَا مَا لَا مُوكِّكُومِنِ الْمُرَّا يُؤْتَنادِي وَالَّفَيْ يَعَنَّا لَا مُوكَّدُم لَ مُبْدِ تحريثيجة ليتان فعينير كفوكة أوثلا فأفركه من ننيفي تنادي واستنيائه بفإلواجب عَلَى الْعَاقِلَ اللَّهُ كُنِّينِي هٰذِي الْأَحْقَ اللَّهِ وَلَيْرُكَ مُحَقِّرًا إِنَّ الْأَفْعَالِ وَا البَيْنَ كُرْبَقِ مَا وَكُلْدُصْ فِيهِ مَهِيلٌ كَنْيِبُ وَكَانَظُنُ مُعْبَى لَولِكَ الْبَقِيمِ النقال خَلَهَن ِ الْعَكْمَاتُ الصَّغْرِيُ وَكَوْيَهُوْ إِلَّا الْمُلْشَدُّةُ الْعَقْلِيَةِ هُوَ يَظِّشُكُ التَّجَالِلُلَّا عَى رَفَمَا أَدُ (مَكُولِعَلَّ أَنْ يُمْرِقِي هذِي ولْيِأَمُّةِ الْمَا عِمَةِ يَوْفَي الْفُدَّكُمُ

تَعِلَبُ مَنِيَكُ وُتَصْدِدَقِيَهُ فَهَنَ امْنَ بِهِ حَنْحَلِ النَّابِرَوَمَنَ لَفَرَابِهِ فَالْرَبَاعُ لِ ڵتۜٛڝڔؿؠؿۭ؋ؘۿٙڵؘڡ۪ڹۣ؞ڞؾؖؾۼۜڣڔؠۜٙؾڹۼ۫ڣۿ<u>ٷۿڷڡڽؘؾ</u>ؘٲؽؠؘؾڹٛٷٮٛٷۿڷۄڔ۠ڮڹ۪ؽڹ الله تخوا تناعيا في مُعَمَّا أُنْ مُعْبُرُ مُوَى كَا تَاحَلُ نَارِبُ لُو بِيا وَاعْفِي لَنَا دُنُو سَبَا بَاسَامِيعَ اللهُ عَالَا وَمُنْ تَقِيرُ مِنْ الْمُحَمِّلُ لِللهِ وَعَالْلُمُ فِلْعَ يَجْوَا عُوْدُ بِاللهِ مِنَ النَّبْيْطَانِ التَّمِيثِيْجَ اللَّهُ الَّذِي يَ أَنْزَلَ الْكَيْبَاتِ بِالْمَقِيِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا الْبُرِيثِلِي كَتَكُلُ الشَّاعَةُ فَتَرْبَيْكُ هُ ٱلْحَمْدُ بِلِّيهِ ٱلَّذِيَّ كَارُسُلَ فِي هٰذِي وَالْمَالِلْنَفُوسَ النَّاعِيَةَ ۖ وَهَٰلَى بِهِحُولُكُ الطَّاعْيَةَ مِنْ فَسُبِهَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا فَالْوَالْفَالْوَلِيفِيكُ وَهُمَا يُرِينُكُم مِنْ مِنْ مِنْ وَمُا لِيُرِينِ أَنْ اللَّهِ عِنْ فَعُ وَأَرْسَلَ عَلَيْمٌ مُ سُلَّامُ مُنْ إِنَّ وَمُنْكِ رِثْنَ مَ تَعْبُوهُم مَنَ النَّارِ وَمَ عَنِي هُمُ إِلَى الْحَبَّاتِ الْعَالِيةِ إِحْمَلَ لَهُ تَعْمًا كَيْنَا وَالْمَعْكُرُو سُكُوا جَيْلُاهِكُنَا وَانْعَنَا رُصِّ بَبْنِهِ مِسَيِّدًا وَكُنِي الْحَامِيَةِ السَّاعِيَةِ السَّاعِ السَّ فَكُوَّ لا لَكَا خُلِوَ صَاسِقًا لا قُولَكَ المَارِينِ أَلاَ فَلَا لَكُوا لَكُمَّا مُولَا مُولِكُم و الطَّائِرُةُ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَعَنْجِ أَلَّا نَبِياً عُوالُهُ مُسَلِ أَنْ وَنَفَهَّلَ أَمَّنَهُ عَلَى سَأَيُّهُ ٱلْأَمْرِ وِلْمَا ضِيبَةِ مؤنَّتُهُ ٱنَّ سَبِّكَ نَا يُحَمَّدُ اعَدَّدُ هُ وَرَسُقُ لُهُ مَا وَكَدَنَ الْمُوَاءَ الْمَوَاءَ الْمَوَاءَ المَا الْمُولِدُ ٱلوَالِدَةُ لَا أَمَّالَكُبُلُ عَبَادَاللهُ أَسْتُكُو وَاعْلِي مَنْمَاءِاللهِ لِذَكَّنْ تُوْعَلِ لِسَفَاحُهُ مِنَ الذَّا لَهَا لَقَانَ كُوْمِنْهَا وَأَوْرَبُنَّا وُالْجَنَّةَ الْهَالِيرَةَ مَوْجَعَكُمُ وْمِنْ أَصَّبَهِ نبيه وَحَدِنبيه وَحَطَّهُ كُوْ بَمِن ني فَصُّل وَلُكُونه فَكُنْ أَنْ وَكُلُون اللَّهُ الرَّامَّة الترامَبَ للتَّاسِ تَاصُرُوْ لَ بِالْمُرْجُ فِ وَتَنْهَى يَعِرِالْمُنَّكِيهِ وَجِي ثَنْ أَسَّاةً وَّسَطَّكَ النِتَكُونُونُ الشَّهَ كَاءَ عَلَىٰ لِذَا سِنَ تَكُنُّ ثُنَا الرَّاسُونَ لَكُونُ الرَّاسُونَ لَكُونَ مَنِيَالَهُ مِنْ نِعِيَهِ مِنْ مَنِي الدِيدِي مُنَتَالِيدِ مِوَالَّذِي مَنْسَوْرِيدِينِ إِلَيُّ كَانَ كُلَّ مَنْعُرَةٌ لِيهَا نَاوَكُلُ مُزْوِجُنَا نَالَمَا فَلَ أَنَا مَا لَي سُكِّرُمْ لِيهَانِ فِالنَّهِ يَولِلسَّالِكَا وَلَقَلُ آخَكُكُو هِلِنَ السَّهُ وَمُنْهُولاً يَبِيءِ مَنْهُووْلِدَ فَيْهِ الْمَيَيْثِ النَّيْفِيمُ عَلَى ٱحَكِيِّ أَلَا قُوَالِ اللَّهِ صِيلَةِ مِ فَأَكْثِرُوا مِيْدِي الصَّلَوْ وَالسَّلَامَ عَلَى سَنِّيهِ الْكَانَامُ والنيه فاطاعته فوالمكل والحراج فمن اطاعه بخاة وسُرْيَ خَالَة وَاسْتَكِ الْمَعَاتُ سَكَكَ الْكَالِتَّارِهِ مَعَ الْكُمْ مَوالطَّاغِيَةِ مِنْقَدُّ قَالَ اللهُ تَعَالِي وَمَ آج سَنْنَا مِزْرُسُقِ لِي كَلِيبُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَقَالَ نَقَالِي وَمَنْ تُعِلِيمِ الرَّهُ فَ لَ النقال كماع الله وقال تعَالى قُلْ إِنْ كُنْ أَيْ يُعَالِي كَاللَّهُ عَالَيْهُ وَيَعْدِيكُمُ واللهُ

وَقَالَ نَغَالِي وَمَنْ تُبطِحَ اللهُ وَالرَّسُولَ قَأُولَتُ فِلْ اللَّهُ مَلَّكُمْ مُلِّكُمْ امِنَ النَّابِيِّينَ وَالصِّلَّ يُقِينَ وَالشُّهَدَ آعِوْ السَّلِكِينَ وَعَدُنَ الْأَلْكِ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ الْأَلْكِ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ الْأَلْكِ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ الْأَلْكِ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ الْمَالِكِينَ وَعَدُنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّال الفهن وتصق وتتنبث إطاعة التهثول وحكت على فيمن وانتها عيد البالكلالة الظَّاهِي قِيمَ قَالَنِهُ عَا مَلَكِ لَهُ لِيِّياعَ شَيرِنْهِ وَنَدِينِكُ وَ انْذَاكُواكُ مَالَ لِلنَّهِ مَوَاكُونَ طَبْعَكُمُ فَمُرَّ النَّهُ عِبَادَتَا نَقْيْسِهِ وَتَرَكُ طَاعَةُ مَا يَهِ وَرَسُو حُنيسَ مَعَ الْكَمَنْ فِيْكَا فِي وَمَنِ النَّبِيَّةُ مُحْيَنَهُ مُعَ مَدِينِهِ وَ مَالَ بِإِلَى فَا نَقَاهُ أَنسَا لِمَدَةٍ + وَالِّا كُونَيْكِ لِنَّا كُوْانَ تَاخُنُهُ فَا بِالْدِبْءَ عَانِ قَالَ الْعُمَلِ الْفَلِيْلَ مِنْ سُنَيْةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ كَنِيْنِ فِي بِبُ عَنْهُ وَاهِيَّةٍ ﴾ وَإِلَى اللهِ الْنُسْتَدَالِ مِنْ هٰمَا اللَّهُ دَهُ إِنْفَسَادِ وَالنَّهُ ۗ اَكْبَقَ الْجُمْلُ الْعَالَمُ وَمَانِ عَبُوْنِ الْعُلَمْ الْعَالَمُ الْعَالَمُ التَّخَدَ النَّاسُ جُهَا لَهُ مُ فَقَهَاءً وَلَمُّنَّا مَنَ لَا فِقَتَهَ لَهُ مِنَ أَنْهَلَا عِنْمَ يَ النَّاسَ تَسْتَفَنَّفُنَّ نَوْمِنَ أَكَا بِيَتَّ وَلَكُوَرِ لِإِنْ مُقَنَّقِدِ بْنِ ٱلَّهُدُورِي الْهَادِينَ الْمَهْلِينِينَ وهُ وَيَفْنُونَ مُ مَعِ بُرِهَا ﴿ وَكُولِيلِ مَضَلُّوا وَاضَلُّوا كَيْنِيُّ إِعْنَ سَوَا إِلسَّهُمَّا مَّرَى النَّاسَ وَتَعُوا فِي الْوَلْمَ لَمَ فِي الظُّلِّمَاءِ ٤٠ الْقَ ثُعَيَّةِ الصَّمَّا ثِمُ وَتَصَبَّتُ ثُوا بِالْدُيْقَا الْفَاسِيَّةِ وَبِدَفِقُ لُنْ نَكِيِّكَ نَاثُرُكُهَا وَكَانَ أَبَاؤُنَا هَيْمَنْ نَ أَوَلَقَ كَانَ أَبَاقُهُمْ الْمَنْفِذُ فِي مَنْفِيًّا لِهُ كَا يَهْمَنُكُ فَيُّ أَمْهِ كِي النَّاسَ مَعْمُولِ الْبِيلُ مَدُّ سُد سَنَّةً

عَالْنَزَمُوهَا وَالسَّنَّةَ بَرَعَةً هُيَّةً وَهَاعَالُانَ فَكَانَوَالَتُ اشْرَاطًالِسَّا عَيَالُانِيَةً وُسَبِيْفِي عُكُوحَ خَارُضٌ قَبِي الرَّكِيِّ إِلَى أَلَا عُنَالِ أَلَا عُنَا رُوسُوُو عُبُدُة وَقَعَ أَهُ وَالصِيلَة \* فَسَبِّهَا حَوَ الِيَ تَنْفَرُ عُوْ الكَ اللَّهِ وَقُوْ الْوَامِن مَتَمِيِّهِ الْمُقَالِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المَيْنَ يِمَّا يَفِعَكُنُ نَ فَكَرْتَا بِحُثْنَا ، يُرَكُّونِهِ عِيْوَا دُخِلِنَا فِي ثَبَّنَاتِ الْمَالِمِ يَرُوا لَكُولُنَّا لَعَلِيُّ النَّهِ يَهِومِ آعُقُهُ مِاللَّهِ مِن النَّنِيكِ إِن النَّهِ عِلَيْنَ ظَنَيْتَ أَبِينُ مُلَانٍ حِسَامِينَ فَهُوَ فِي عِلْمَ إِنْ صِيةٍ فِي جَرِّيْنِ عَالِمَةٍ فَعُلَى فَهَا وَإِنْ أَمْ وَتَكَالُوا الماشكوا منتأب مآسكم في منزوا لا كام الحنا السندي له كَمُمُكُ لِلْهِ الَّذِي يَجِكُمَ مِن والسَّنَفَرُّ لِمِن أَكَ رَّضُوْنَ وَاسْتَفَلَّ إِللَّهُ لَوَا الْتَفَاقَ الْمُعَالِمُ الْتُفَافَلُنَ مَلْقًا كَانْفِيكُمُ وَلاَ هُنَ وَاسْكَنَهُ فِي الطَّيْقَاتِ وَنُسْتِيَانَةُ وَتُعَالَى مِنْ سَلِحِ لَنَا قَالَ كُنْ تَدَكُّ لَنْ لَهُ الْأَدْ مُنْ قُنْ وَالشَّهِ لِمَا يَتَ يَخْمَلُهُ عَلَى أَنْ جَعَلَ لَمَا الأدض مستكنا ومثل مَنَا مِنْهَا حَلَقَنَا وَثِهَا لِمِيْلَ نَا وَمِنْهَا لَيُحِيَّانَا وَمِنْهَا لَيُحْرَبُ الْحَمَلَتَ لَمَا أَوْ نَادًا تُسَكِّيْهَا وَهِي الْحِبَالُ الرَّ اسِيَاكُ مِوَلِّنَا لُكُولًا عَلَى آنَ فَكُرُ لِيهَا دِي النَّ عَ تَجِيلُ كُلُّ الْ جَرَّ آءِ مَا أَكْتَنْ بَهُ وَتُعِطَى كُلُّ دِيْ حَقِّ حَتَّ

Carlot Ca

فَيَنْ مُلِلاً بُرَامُ فِي حَبَّنَاتِ تَجَرِّي مِنْ تَحْيَهَالْكَ زَهَالِ فِي الْفَكِّرُ لَا يَكُورُ وَأَتَّ وَكُمَّا فَدُكُ سَمَعَتَ وَكَا مُظَرَّعِتُ فِي مُكْنَ رَكَا مِنْ وَنَشْهَا أَنَّهُ كَآلُهُ إِلَى اللَّهُ هُوَ وَمُكًّا كَاشْيِرِيكِ لَهُ مِنْ مَكَنِيكًا لَهُ يَيَّالُمْ فَكُالْتُكِيمُ مِنْ الْمُكَالِمُ وَالْمُرَكَ لَلْحُنُونَ الن الولتهم كان سندى المتعمد كالعداد لا وصي له الآن و سَوَل مَا الدِّن و سَوَل مَا اللَّهُ و اللَّهُ الله وسَكَّنَتْ عَلَيْهِ الْكَنْجَالُ وَالْقَرَّ مَنْ فِيلُهِ مَنْ فِلْكَادُ فِن وَمَنَى فِي لِللَّهِ مَلَ السَّالَ النحاني مَمُلَّانِي مَا هذه و الْعَمْلَةُ وَمَاهذِه والتَّيْ مَنَّةُ فِي هٰذِهِ اللَّارِحَ لِوالْحِينَ الْكَكْدَايِهِ وَالْمُ كَذِّرَانِ احْدُ فِيهَا مِنْ بَالِيهِ وَالْكَانَحَ مِنْ بَالِبِ + وَأَمَّ كَلِيْفَ الناع المَّا اللهُ وَكَا يَغُلُدُ هِيْ لِمَ الصَّلَ لَعَيْضِ لِهُ انْظُرُ قَالِلَ الْأَمْنَ رِالْعَانِيَاتِ \* أَيْنَ الْمَاقَ كُوْدًا بَنَا فَكُوْانِيَ اعْبَابُكُوْ قَالْنَ الْكُوْلِيْنَ مَنْ كَانَ مُصَاحِبُكُوْم التيكا ليتكفي اين مَنْ كَان مَعَكُوفِ فِي كَا يَامِ لَمَا ضِياتٍ مَا بْنَ فِرْ عَوْنُ وَهَا مَانُ ا ٱبْنَ سَنْكُادُ وَكُوْسِنْ بُرَوَانُ \* أَيْنَ كُوْشُ نَصَّرُو السُّكَنَّ لَـ النَّرِّ مَانِيَ ٱبْنَ الْحَسَّلِيمُ ٱلْفُهَا كُنْ مِوَاللَّيْنِيُّ مُسَلِّيمًا مِنْ مَلْ مَنْعَ ٱحْدًا مَنْكِكَ الْمُؤْمِنِيِّ هَلَ وَمَتَ الْفُقَّ قُولً القالسَّلُطَنَةُ عَنْهُمُ الْعَوْتَ وَلَوْيَةِ مِنْهُ عُواسُمٌ وَكُلْلَ سُمْ إِلَّا الْبَافِياتُ الصَّمَا عَيَا مُنْ مُنْ وَالَّذِي نَفْسِي بَيِهِ كُلَّا لَكُ سَلَكُ الْمُؤْتِ آحَمَّا إِلَّوْا كَانَ الْ الْ فَالِيمَ لِهَا شَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَقَ سَنَةٍ نُنْوَّا لِمُغَلِّمِ الدُّنْيَا هَا عِبَّر إِمَا عَالْمَوْفَحُ

نْ يَكِيمِنَ الْفُ سَمَنَةِ فَلَمَّا عَآءً ﴾ الْمُقُ بُ أَنْ فَيُسَاعِقُ لَمَا كَاوُكُا اسْكَا وَلَوْ أَنَّهُ يَقِي اَسَرُكُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَسَكَّمَ صَاحِب الْا يَا سِ وَالْكُفِرَ إِنِ قَدْ حَالَدُهُ اللَّهُ مَنْ إِنَّ الْدُيِّا مُنْ اللَّهُ عَالَى الدُّيّاق تَايَنَ أَنْ يَجْنَا مَ مَا عَنِينَ اللَّهِ تَقَالِي كَاخْنَا رَمَا عَيْنَ لَا وَاخْرَا لُمَا تَتَ عَلَى كُيْرَافَيْ وَعَدُورَةِ نِي أَلَا مُبَادِعَنِ أَلَا يِعَانِي أَلَا يَكِيا إِنَّا كُذَا تَالُا عِبِي ثُولُ فَقَالَ يَا بَعِيَالُهُ ۗ الجَنَكُ لَكَ مَرَ تَبِنَتُ وَآبُوابِ النِّيرَانِ عُلَّفِتْ وَالْمُولَّةُ الْمِيْنِي لَكَ الْمُكُلِّنَ فَي فَقَالَ يَاحِيْدِيلُ مَاحَالُ أَمَّتِي تَعَبِيعٍ مِنَ الْعُمَا يَهِ فَظَالَ الْمُلَاكِلُهُ لَمِينُ لِل بْكَاكِي الْعَكِيمِ لِي وَعَادَ لِلدِيهِ وَقَالَ إِنَّ اللّهُ مَنْ قُلْ أَغْفِنُ مِنْ اللّهُ مَنْ قَادِينَ فَبلّ مَفْتِهِ لِيَسْهُدِ وَتَعَالَ بَالْحِيْرِيلُ مِنْ سَبْكُمُ الصَّحَبَا فِي بَانِ فَنَدَ مَبَ جِبْرِ بِأَقْ عَادَ اللَّيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهِ لَهُ فَأَنَّ عَنَّا وَنَهَ مُكُمِّ إِنْ قَالُهُ وَأَقْبُلُ ثَمَّا لِيهِ اللَّ يهِ وَأَعَادَ لَا نَعَادَ وَجَاءً مِأَنَّ اللَّهُ تَغَنُّقُ لَ ٱلْحُفِيلِ إِنْ تَابُّوا فَنْلَ الْفَنْ عَكَرَ فَإِ فَفَرَا النَّيْنُّ حَمَّلًى اللهُ عَكَتْ يُوسِكُو وَ أَدِن مَلَكَ اللَّهُ مِن لَقَيْضِ مُ وْجِهِ فَلَمَّ النَّنكُ ا عَكَنيهِ قَالَ مِا مَلَكَ لَنُهُ نِ حَقِفْ عَلَى أُمِّنِي سَتَكُرًا بِي الْمَهْنِ فَإِنَّ لِلَّهِ يَنِ مُتَكَرَانِ + فَقَالَ بَانَبِيَّ اللّهِ افْرَجُ قَلَا أَشْدُدْ عَلَى أَشْيَاكَ فَفَرَحَ وَالِي نَ فَطَارَ مُ وَمُهُ الْمُعَلَّىٰ لِيَ الْعَرْشِ آلَاعَلَىٰ وَاتَّنْصَلَ الْمُعَنِيْبِ بِالرَّهِنِيْ الْأَعْلَىٰ قَالَ ال

からいい

الْمُنْ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 - dille garage and let

ٲڴۜڛۜێؚڲڔؽٳ<u>۫ٛٛ</u>ٛٛڲۻڶۼڣۘڮٷۯؠۺڵڎڛؾڽڵڶۼٲڋؙۊؘٳٮڹۣ۩ڹٛ؆ڴڲڰۣڰۜڿؿ۠ۊٞۮؠٙؠ۫ٙۄ اَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ إِنَّ عَلَى الدَو مَعْتَيْدِهِ مَا ٱصَلَّا مَنْكُ مِنْ النَّهُ مُنْ فَوْرَ النَّهُ مَ أَيَا مِيشَكِ إِنْ كَيْ الْمُنْ هُوَ كَوْمَتِهِ إِنْ مُنْ يَهُمُونَ وَمُ الْفَقَالِ رَبُّنَ كُمْ وَالمُنْكُونِ بِمَا فَنَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَأَمْرَبِ وَيَغَمَّا مُعَالَةُ الْهُ عَنْهُ وَرَجَّرُ وَاشْتَارِيدِ مِنْ مستعلى مين الاكشلاف وَتَعَرَّبُ وَيَعَرِّبُ مُعَيِّدُ مِنْ مُعَلِّمُ مُعَيِّدُ مِنْ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ المُعَ إِمَّا سِيْكَنْنَهُ تَغَنَّدُ النَّرَابِ وَالْمُكَارِدِ مَنْ الْكُارِيَّةِ الْمُكْرِيدِ الْمُؤْكِدُ وَالْمُكَالِ أَيْنَ ٱلْمُعْشِيمُ ۗ أَيْنَ ٱلْاَحْبَابِ عَالْاَصْحَابِ آيْنَ ٱلْإِنْفَانَ وَالْمُنْظِرِ أَلَا ثُمَا الْأَصْرَ القَّكْمَ فِي سَنَكُمَاتِ الْهُن ِ فَيَنْ مُاتَ قَامَتُ فِي الْمَثْدُونَ وَرَادُ عُالْهُ فِي الْأَكْرُ مُنْ ال القَلْدُونِيمَا تَبْضِي عَلَيْكَ فِي الْقَابُرِينِ الضَّفَظَةِ وَالْوَحْشَةِ وَسُوالِ مَكِابُرُو وَمُسْكِرِ مَامِنْ تَوْعِلُلُا وَيُنَادِي فِيهِ الْفَنْدِي كَابَيْتُ أَلْهَ مُسَالِقًا كَامَنْ فَعَلَا مُنْ الظُّلْدَةِ كَابَيْتُ المُسَتَكَمَنَةِ مَا الْبَيْثُ الْفُن بَقِي كَالْلَسَكُنُ وَالْمُقَ طِنْ وَالْمُقَابِرِ وَهُلُ مِنْ مُسَنَدُنِم المَّنْ الْمُعْدِينَ مَلْ مِنْ مُلْمَعِينَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُكَانِينِ الْمُلْكَانِينِ الوصَّنَيِّ فَيَ الْجَمَّا عَامِنِ فَقَ فَعْتَ فِي الْمُسَكِّرانِ وَصَابَهَ عُنْ مَنْ مَاكُ مَا مَنْ التَّنْ فَعِلْ لَلْفَاصِرُ عَنْ مَقَ اضْعِهَا وَتَنَكَّسُهُ \* وَسَأَلَتْ مِنْكَ الْقَلْمُ إِنَّ الْمُعْمَ

الوسَاتَةُ الْمُنْظَرُ وَصَالَهُ مِسَلَّ لَا تَعْبَى الْمُعْنِي لِيَعَالَى الْمُعْنِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

غيارا واجريس بمربه بالاول

WH

حَبِنُكَ إِلَى ٱلْمُتَّمِّرَةِ الفَيِّقَةِ وَٱلْفَوَا عَلَيْكَ النَّرَابِ مَا عَجِّرٌ ﴿ فَمَقْرِيتَ وَحِيْرًا لَمُتَّقِيرًا تَعْرِيْدًا مَنْغُولِرًا لَهَا مُلِيمًا غَلَى مَا فَاسَدَ وَمُاصَلَ لَهُ إِلَكُ لِعَنْكِ إِلْهَا فِلُ مِنْ هِ فِي وَلَا حَوَالِي وَمُكَرَّا عِلِي ٱلْأَنْفُو اللهَ فَلَا يَتِيَلَّهُمُ ۖ ٱللَّكَ عَهْلًا بِالْفُلُّيُ وَفِل اللَّهُ بَأَ سِيَ الْعَرِّيْنِ لِلَا تَعَلَّى وَفِل اللَّهُ بَأَ سِيَ الْعَرِيْنِ لِلْأَكْفِ وَفِل اللَّهُ بَأَ سِيَ الْعَرِيْنِ لِلْأَكْفِ عَهْدًا لِمُ كَلَّا وَاللَّهِ مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُقُ سَنْدٍ لِلَّا وَمِي مَفْهِ كُنَانًا وَنُدُّ مِنْ وَنُفْهَ رَوْ وَإِذَا مِمَا يَهِ أحَلَهَا كُلَّ نَتَتَنَّقُنْكُمْ وَكُلَّ مَنَا لَكُوْءَ وَنَبْعَلَى مَ هِلِيكَةً بِمِنَّا كُسَيْمَتِنَهُ وَتَتَأَسَّمُ وَلَيْتُكُنَّكُمْ أَمَا تَغْلَمُوا يَّ اللَّهُ مُبَادَاتُ مُنَّالِمُ وَمَهِمِلِ لَهُ بَانِ فِي ٓ أَاَسَكُ إِلَّا وَهُ يَ عَلَى حَبَاحِ السَّافِيَ الْكُلُّلِيَّةُ الْمَانِينِ وَكُلُّ مَنْتَعَ لَهُ الْفَوْسُولِ لَا الْكَالِقُ الْأَكْرَبَهِ وَ لَوْ بَقِي الصَّالَةِ الدُّنْهَا عَالِيَّ النَّهِ فَي النَّهِ النَّهِ الْعِنِّ وَالْبَشِرِ المَا نَقْرِفِهِ النَّهِ المَّا عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللّل لَسْبَنِ الْجَلِي لَا لِنَّالِنَا لِلْأَسْنَاعَ الْهَيْ وَالْفَرِيرَ المَاسْمَوْنَ مَا رَمْضِ عَلَيْك تَعِمَّ الْكَرَّائِينَ مِنْ مِنْ الْمُتَّنِيسَ فَيْ الْمُنْ يَسِينُ عَلَى كُلِّ حَوْثَ الْمِيْ كُلُ ذَا لِكَ في لَكُنَّا سِرِهُ سَنَّكُمُ لَ وَإِذَا بَرِقَ الْمُجَرُّو حَسَنَى الْفَهُمُ وَهُمِعَ الشَّمُ عَى وَالْفَهُمُ فَعُ الإنشاق في مَثِينِ آئِن لَفَقُ وَيَعَالُهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْفَافِلُ مَنَالَكَ وَلَمِهِ وِاللَّهُ مَا لِيُلِيكُ مَنْهُ عَكَيْكِ وَهِي أَدُهِي وَامْتُوا مِنْهَا فَهَلَ إِك الله النهر و تبلين عيثه لا تركي المناه الما المنظمة الما المنظمة المناهم المناهم والمناهم المناهم والمناهم المناهم الم

جعثكية ولي موجها ومنظائلول

بأترهن بإنفاليق الفؤلى والفتن يه إنرهمتنا والحفث عَنَّا وَسَا هِحَنَا وَبَهِ إِنْ مُنْ لُعَنَّ عِلَا كُا كُنْ مِهِ ٱحْوُدُ بِاللهِ مِزَالِيَّنِيْ لِيهِ الرَّحِيثِيِّ كَالْأَكَا وَنَهَ رَالِي مَيِّلِكَ مَنِي مَيْلِنِ سُنَعَمُ لُنَبًا اللهُ لُسُانُ تَنْ مَنِينِ سِمَا قَلُ مُ وَأَخْسَدِهِ عُصَلُ لِلهِ الْكَوْبُولُو مَا إِلَا لَعَقُن وِالْعَظِيْمِ النَّقَابِ - اشْهَالَ لَّهُ كَالِلهَ إِ مَالِكُ ٱلْاسَعِودَالِي قَابِ وَاشْهَاكَ آنَ سَتِبِكَ بَاوَمَنْ لَأَنْفُحَ مَنْ لَا عُمَنَّ لَا عَنْ لُهُ وَدُسُوا ِالَّذِينِيُّ أُوْنِيَ الْحَكْمَةُ وَفَصْلَ الْحَيْظَابِ ﴿ مَكَلَّا لِلَّهُ عَلَّيْدِوَ عَلَىٰ الهِ وَآصَعَ اليهِ وَ مَنْ نَنْعِهُ حُولِكِ بَهِ مِ الْمُسِسَابِ وَبَعْدُ وَيَآ أَيُّهَا النَّاسُ اِلنَّهُ اللَّهَ فِي كُلِّ وَقَيْد وَ الْهِ وَاحْذَنَ مُ وَكُا فِي كُلِّي كَنِي كَالْ لَهُ عَلَيْ كَا مُعَالِنٌ وَاعْلَقُ اللَّهُ سَنَدِ وَيُل لَكُونُ سَنَدِه بُكُ الْعِقَا بِرِ وَكَا تَغْتَرُ قُوالِسَعَنِي مَحْمِنِهُ وَكَا يَعْتَدُوْكُ عَا فِلْاَحَسَّالَعَبْ كُرُهُ اَحْسُلُ صَحَالَهُنِيَّةَ فَا نَّهُ يَجِيِّرُهُمْ لَيْهِ عَلَيْكُ مَنْ لِنَعْصُ فَيْهِ لِلْأَنْصَارُو هُوَ سَيِراْ يُعَالَمُوسَا مِن نَعُمُ الْغَفْلَةُ وَاتْزَكُو الْإِنْهُ مِلْكَ فِل لَّكَ يَوْ فَإِنَّ وَمَرَّا أَكُوا لَّهِ مَا لَكِنَا ال التاسْنَغْفِرُ واللهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَقَلَ كَثْرَتْ فِينَا الْأَهْمَالُ السَّرِيَّةُ فَنَهُ الْيُرْبَ

أُوَ الزَّمَا وَالْمِينَةُ لِمُوالْمُنْ مَا لَهُمُ مَنَّانَ وَالنِّيمَةُ وَاكْلُكُمَّ الْمِي وَاللَّهِ اللَّهِ ٱلعنيثيَاءُ وَقَالِ الْتُظَّمِّمَا كُلِّ مَنْفِي وَقَالَمَا اللهِ مَا كَالْ مَعْدُ لَيْ فَقَالَ وَكَا تَعْنَاك لَّهِ مِنْ كُوْلَ مُنْهَا ٱلْحُرِبُّ الْمُنْ كُوْلَ مُنْ إِنْكُلْ كَنْ مَا خِيْدِهِ مَنْ يَبًا فَكُرِ هُمْ يَعْ أَمِا فَنَدَعَ سَمُعَكُمُ وَمَا آَخِبُهِ بِهِ مَنْ يَكُونُونُ هُ هُورِيَ السِّ بَالِيُّا كُلُّهُ النَّهُ لَ اسْتُرَّمِ فِ طَلَيْ وَتَلْطِيْنَ مِنْ مُنْيَّةً ﴾ ذَ نَاهَا أَنْ تَرَيْنِ النَّهُ لِي إِصِّهِ وَإِنَّا أَمْ بَيَ الرِّي بَإِلِسْتِطَالَهُ عُرْضِ المُسْلِقِ مَا عَلِمْتُ وَ إِنَّ الرَّضَى إِلْوَلِيَّةِ كَالْعِنْدِيرَةِ وَالسَّاكِينَ عَرِبِكِ الْمُعْتَاسِية الناله النشككل من تهمان كالمينية والمله كالميكرب واح كانت كلبا المساكمة مَعَهُ وَوَلَا ٱلْكَلَيْكَ الْمُولِابِ الْمُرَاقُومُ عُسِيبًا عُ وَوُلَاكًا وَهُمْ فِيهِ بَابُ وَاعْتَهُمُ بِالنَّهْ مَيَامِعَ عِلْمِ هِ مِا نَتَهَاسِ نِعُ النَّهَ السَّدِي ثِيلَ الْإِنْقِلَاتِ كَمَةِ تَتَكِيْتُ فَلَيْبِلَاقً دَيْنَونُ مَنْ لِلْأَلَاكَ ٱشْكَلَتْ لَنِيْلًا وَافْسَلَتْ عَقِيْلًا كُوْ نَقَصَّتْ عَهُمَّا وَ المَّذَمَتُ عَجُلًا وَمَبَلَّدَتِ الْحُرُّنَ وَالْإِلْيْرَابِ مِعْلَمًا وُهُ مُويَّتِكُمُّوْنَ لِيسِماري الظَّامِيرَةُ بَالْ فِي مُعْضَرَاكِ لِكَامُونَ بِالْمُعَمْ فِي وَلاَ بَيْهُ وَنَ عَنِ الْمُنَكِّرةِ هُمُتُ وَيُعْمِينَ اللِّيَّةَ إِنَّ مِنْمَا عُدُرُهُمْ عَعِيْدَ الْعَنِّ ثِيزِ لِوَهَا سِي إِذَا دُفْهُونَ ا تَعْسَالُا لَهُ التالي المعالية والأثباب وتحقرته في مُراكب المعالية المعالية المعالمة المعا الشكة أمتوضم بيرمين التكامني البيكاب وتوكن ذيق تحتيرن على ما متان فيها

وَيَهُمُوا عَلَىٰ مَا خَشَّعُوا ٱعْمَارَهُ وَعِيْدَ ذِلِكَ لَالْقَبِّلِ عُلَى ٱلْمُوْوَدُعَاوُهُمْ كَلْيَجَابُ \* وَوَدَاءَ ذَيِكَ تَوْمُ الْمُنَافَتِينَةِ وَالْحَاسَتِلْوَيْوَ ثَمْ يُخْفَعُ وَيِهِ كُلُّ فَيُورَ مَعَهَا سَأَتِيُّ وَشَهِنِكَ وَكِيَاكِ بَهِ وَمُوْدَنُ فِيهِ أَلَاهِمِ الْهَوْمَ الْوَنَالُهُ وَفَيْكِ فَبَالْمُو الْمَ مِنَا مَتَنَى مِنْ يُوكُونُ مَنْ يَعِيْرُ وَمَنَا الْجُهُ أَفَا لِللهُ ٱللهُ الْحِمَالِيْ هَا لِي عَلَيْكُمُ ا ﴾ ۗ وَٱنْنُوْلِكِ ٱلانِ عَالَيْلِ اَنْ وَفِي تَجْرِ اللَّانِ عَالِيهُوْنَ تَوْمُوْ آلِي اللهِ حَيْبًا وَاسْتَعِفُوا حَسَبَاتُنَا وَمَسَاءً لَعَلَّ اللَّهُ مُرْحَمُكُ وَلَسْعِلُ كُوْوَجُعِيْفِ عَلَكُوْسِٰلٌ لَا الْحِسَابِ حَجَكَنِيَ اللَّهُ وَإِنَّا كَثُومِ بَنَّنَ تَابَ وَأَنَابِ وَأَنْكِ وَأَنْكُو لِللَّهُ مَنَّ لِعَنِكُمِ حَيَىا لِبِ \* فَنَجَّا نِي وَ إِبَّا كُوْمِنْ شَقْعِ الْكُفْلَكِيوِ فِي الْمُنْابِ وَالْحَصْرُ لِيُوالِبَ كَكُلِيْعِ \* اعْنُ فَي مِاللَّهِ مِنَ الشَّيكانِ الرَّحِينَةِ لِمُسْجِدَةُ لَذِنْكِ الْكِيَّابِ مِنَ اللَّهِ الْعَنَّانِي الْعَلِيْجِيعًا فِي النَّنْمُبِ وَقَابِلِ النَّوْبُبِ شَيِدُ مُلِأَلْعِقَاسٍ». المُحَمَّدُ لِلهِ الَّذِي ٓ آجِي يَجِكْمَتِنهِ مَقَادِيْرِ ٱلْأَمُودِ وَدَجَّرِ السَّمْ الْمِثْ أَلَا كَمِياْنِ عَلَىٰ صَّرِّ النَّهُ هُوْدِ مَا حَمَّلُ لَا حَمَّلًا كَيْنَكُمْ أَوَّ النَّكُمْ لُو سُقُكُرٌ الْحَطْمُ إِنْ أَنْسَمَا يَا ؙٵڷٛٮۘٛڋؙۏڔؠٲۺ۫ۿڒٲڒؿؙڴٳڶۿٳڰۿۊٙۊڂڒڐؙ؆ۺٚؠٚڮڶڎۊۿۊۼڵڷڰۣ

معار الواجعة مع مربية المالال

فَضَائِهِ كَايَجُوْمٍ وَاشْهَا آنَ سَيدَنَا هُحَمَّاً لَا عَنْدُ لاَ وَرَسُولُكُ شَوْيَعُ الْمُصَالِة مِيْمَ النَّنْهُ وَبِهِ مِتَكَّالِ لِللَّهُ عَلَيْ إِلِهِ وَصَيْبِهِ مَا أَضَأَ النَّهَا مُ وَاظْلَة إِللَّهُ عُلِيًّا أَمَّا تَعْبِلُ اِنْتُمَا يُوْتُ مُن لَّذِن تَقَكَّرُ وَا فِي خِلْوِ اللَّهِ وَتَكَثّرُوا فِي اللَّهِ لِنَ فِي خَلْفِ التمان وألارض الخيلاق الليل والنهار لايات لأولي الاتبار المكان الكالما الماكلة ٱنْتُظُى قِالْمُرْعَةُ لِلْفِيضَاءِ النَّهِمَانِ وَفَنَّاتُ النَّهُ قُولِيْمَا مِنْ لَكِيَّةً إِنْتُمْفِينِي إِلَّا فَتَكَانُرُفِيلَ نْدَنَى تُبْلُوْوَ فِي عَبِّرِكُمْ فَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْكُلُّ مَنْتُهُ هَمَا لِكَ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَالنَّهِ يُرْجَعُ ٱلْأُمْنُ لِهَا بِينَ أَبَّا وَكُوْ وَ الْحْبَادُ كُوَّانِيَ ٱلْبَاقُ كُوْوَ آحْهَا ذَكُوْ آئِنَا صَحَا بَكُوْوَ أَثْرًا ثَكُوْ إِنْ آحْبَائِكُمُ وَامْنَالُكُمُوا نِنَ أَصْحَابِ الدِّيْقِ إِن وَأَلْمِ نِهَا إِنَ آبُ كَا أَبْ الْأَمْقَ إِلَ وَالْفَصْفَةُ خَدْ هَبَ بِهِ مِنْ هَا لِكُنَّانِ وَهُ فَرْيُقُ الْعَمَاءَ الْإِمِنْ سَعَنْ اللَّهُ لَلَّالِ اللَّهُ الْمُعَاقِلِ ٱلْقُدُّقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُمَانِ وَكُرِّ الشَّحْقِ لِيَّنَكُ فِينِي مِنْهُمْ إِلَّا مَاسُكُمَ واسْتُحُ الوَ فَصَحَهُ مُوْعَكَى أَلَا لُسِينَةً يَنْ فَرُهِ فَعُلُقْ إِنْ لِينِ اعْتَبَرَ وَنَقَكَّمَ فَيْمَا سَكَفَ وَمَا غَبَرَةُ احْبَدَتَ سَيِّنَا بِ الْكُمُورِ فِيَا مِسْكِلْتِي بَامَنْ نَفَسُّلُ بِبَمَا كُسُ رَهِاتُكُ مَالَكَ آنْتَ غَافِلُ مِنَ الْأَهُوَ إِلِالَّذِي تَرَدُ عَلَيْكِ وَسَلَدَ أَيْمِ اللَّهُمُولِيَ فَوَأَسَفَا المُلَى لَنْنَكَاسُلِ فِي الطَّاعَانِ وَالْرِيِّكَابِ الْفُعْجِيرِ الْمَانْفُأْرِفَ بِالْكَمَّانِ تَعِلَا

المحلفان والتك غراب أوكعا برسرييل على فنظرة المعثور بالمافرع سمكك مَا يَبُرُّعَكَبُكُ فِلْ لَقُنْمُ إِن إِذَا كَفَيْنُكُ لَلْاعِنَّا وَالْمَالِكُ لَلْاعِنَّا وَالْمَالِيَةُ وَتَقْلِينَ قَدِمِينًا فِهِ بِيَامُنْ فَصِينَنَا مُنْدَقِقُهُا أَرِيبُ الرَّهُ فَهَا الْأَنْ فَكُمْ الْمُنْ عَجِيهُ وَرَهُ أَذَكُمُ صَغْطَةُ الْفَنْبِ فِإِنَّهَا لَوْقْعَةُ سَنِّي بَنَ لَا قَصْصِيبَةً عَظِيمَةٌ تَعْتَلُفٌ مِنْهَا أَضَاعُهُ ا ؙؙؙڝؙؙؙؙڴۺؖڔۑۣٙۿٵۜڠڟٵٛٷٙ<u>ڰ</u>ڡٵٙڹٮٛ؞ڡؘڡ۠ڡؙٷڐۊۜڡؖڞڡۊٛڮؠٷٲڷڡۜڹڔ۠ٵٷڷڡؖڒڹۣڵۣۨڡڔؽ مَنَايَ لِ ٱللَّذِينَ قِامَنَ تَبِنِي فِيهَا فَمَا لَعْبَلَ لَا ٱلْبَيْنَ مِينَاكُ وَمَنْ هَاكَ فِيهَا فَنَهَا لَعْبَلْ ٱسَنَكْمِينَهُ مَا قَصْمُ فَعُمِنَ مِنَ كِيا مِنْ كَمِنَّاتِيَا وَحُفْمَ لَا صَيْحُ مَنْ النَّا رَجَ ان النَّفَا كَالِيكِ وَ المَنْهُ وَرِبِهُ وَلَقَالُهُ ذَٰ لِكَ مَعْ عَظِيمُ كُورَ مُهُ سَتَلِى مُنْكُ هُو كُومُ الْكَوْنَ فَ السَّامُ ل نَوْمُ الْحِيمَا بَقِ الْمُنَّا فَتَنَاقِهِمُ النَّطَالَدَاءُ وَالْمُ كَاسَتَبْفِرَةُ مِيمَانِهُ مَنْ فِي لَفْكُولِمِ أَنَّنَ كُنَّ إِذَا حُبِينِ الْخِلِّيْنَ مَنَّا صَفَّا لِهُ وَكُنْ أَلَا مِنْ دَكَّادَكُا لِوَجَاءَ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا مَنَّا مَنَّا مَنَّا مَنَّا مَنَّا مَنَّا اللَّهُ وَجَيَّ كَيْحَهُ لَوْ دَانِ النَّهُ مَنْ الْوَ وَاللَّهُ مُولِهُ فَأَوْى عَنْدَ ذَلِكَ كُلُّ أُمَّ لَهُ جَالِيَّةً ثَرَاهُمُ وُسُكَالِي مِنْ سَيْلَةٍ الْهُلْيَةِ وَمَاهُ مُ لِيْسِتَحَالَمَا يَ وَكَالِيٌّ عَنَامَهَا مِنْهِمَا وَ فَعَهُمْ فِي الْمَكَيْزِيُّ فَعِنْكَ ذَا لِلْكَ لِبَنَادِ ثِي كُلَّ نَفْسِ نَفْسِى نَفْسِى لِلْأَمَنْ فَضَّلَهُ اللهُ بِالنَّلَامَا عَذِ الْعُظْلَى مَدْرُجَ النَّنْفَي مُفَبَّ أَيُّهَا الْغَافِلُ ٱنْرُكِ اللَّهُ عُلَى وَكَا نَتَّبِعِ الْهَيٰى وَاحْبَنيبِ آلَا نَامَ وَالنَّهُجُوحُ

مَهِي اتَّهَىٰ سَرَقَهُ وَسَمَاهَمَ مَنْفُسَادُ قَاسَ بِالْحَنَّةِ قَدَاتِ الْمُفْورِ وَالْفَتُهُورِ وَمَالَ بإلشَّعَانُ الَّتِيُّ كَانَفُنَ وَمِيَهُ وَامِ النُّهُ مُ وْرِجِ ٱللَّهُ عَيَّا ٱللَّهُ مَا كَهُنْ بَاسْتُكُورُ ۖ الشَّمُ وَرَجِ ٱللَّهُ عَيَّا ٱللَّهُ مَا كَهُنْ بَاسْتُكُورُ ۖ الشَّمُ وَرَجِ اللَّهُ عَيَّا ٱللَّهُ مَا كَهُنْ مَا اللَّهُ عَلَى كَانَتُ المساعِينا واعْف عَنَّا وَيَجِنَّا مِن الْهَنَّ عَلَكُ كُرِنُومَ النُّنُّولِ وَالْمُمْ لِلهِ الْعَلّ المحكلة عِلَاعُق مُولِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّاحِ يُعَيِّبَامَ لَهُ الَّذِي بِيدِي وِالدُّلُكُ وَهُ قَ عَلَىٰ عُلِي مِنْ وَاللَّهِ يُ إِلَّهِ يُ خَلَقَ لَكُونَ وَالْحَلِقَ لَلِيَبْلُقَ كُوْ أَكْبُكُمْ آحْسَرَك عَمَلًا وَهُوَ الْعُسَرِيْدُ الْعَنْفُولُ لُهُ إَنِّحْمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّخَالِ عَلَى أَنْ رَبَّانًا بِأَحْسَنِ أَلَا حُوَالِ، وَٱنْعَنَوَ عَلَيْنَا فِيعِي أَنْعَلُّهُ لَا يَخْضَ عَلَ لِمِ يُغْمَالِ مُوخَلَقَ لَنَامًا فِي أَلَا رَضِ جَمِيَّا وَدَوَرَ لَنَا الْكَفَّاكِيَ كُلُّ فِي فَكَاكِ اللَّهُ المُعْمَى مَن كَالنَّمَا يَجِنِي الْمَآءِ السَّيَّالِ + الشَّهَ لَمَا آنَّهُ كَآلُهُ وَلَا هُوَرَ خُولًا لانتيريكِ كَانْ قَالَاضِ مُنَاكُ وَكُلُومُنَالَ + وَاشْتَهِلَ النَّ سَيْلِنَا هُحَمَّ لَهُ الْحَدِّيلُ لا وَرَسُقَ لَهُ سَنْيُ النَّيْسَاءَ وَالِيِّهَالِ وَصَلَّى لِنُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا دَا مُنْ أَلَا بَامُ وَاللَّبَا المُسَانِعُلُمُ النَّهُ النَّاسُ إِحْبَيْدُ قَائِلُهُ عَمَالِ الْمُصْلِحَةِ مِوَنَقُوا قُلُوكُمُ وَأَنْ الْكُومِينَ الْمَ نَعَالِ ٱلْمُهِلِكَةِ مِنْكُفُ بِي لَمِّنْ تَابِ مِتِنَامَ صَىٰ فِي السِّينِينِ الْمَا فِي يَبْ وَاسْتَعَا

ۣٛۦڡٙڰؿۄۼۺؙڗٵۻڵٳڶڶڎٷڰ؞ؽۅۼۺڗٳۏ؞ٙڹڷۄۼڗؙ؞ڛؽڷڂڛؙٙٵ**ٚ** عَنْمُرًا وَدَوْهُمُ لَهُ مِنَ إِلَّا رَمِيَا فِي عَشْمًا أَوَكَمْبُ لَهُ مِينَ الْمُسَارِينَ عَشْرًا وَأَحَالُ وَالسَّارِ النفقة حول على سنيل كاوسَ كا نا مُحَمَّة به صاحبال أَنْكُنِ الْعَفَائِيمِ وَالْحِمْسَالِلْعَمِلُجُ عَلَى حَبِينَهِمُ لَا نَبِيمَا عِوَالْمُرْسَلِيْنَ مِوَالْمَلَّاكُمُ كَلِّيْ الْمُثَنَّى لَانِيَ ، وَهَهِلِ عَلَى جَنِيعٍ عِبِا دِكَ الصَّالِينِينَ ﴿ كَانِينَهُمَا عَلَىٰ لُمُنَفِّيحِ بِيَاجِ العِينَ ۗ الْكُرَامَةِ وَالْقَاهِرِ وَإِقَالِيَّةِ لِلْوَارَةِ أَوَالُوْمَا مَكُومِ مُنْ فِي خَامِنِي لَا لَيْرَاءِ فِي الْعَالِ الْمُشْرَّضِينِ فِي الْمَسْرَاءِ أَلَا يُسْر وَ ٱلْمُرَاتَ النَّهَامِ مِنْ مُنْ وَقِوْ أَرْبَادِ بِالنَّقُوفِيقِ مِسَيِّينِ مَا عَمْ اللَّهِ مُن أَ فِي أَلَي كُلُّ لِلسِّلْيَةِينِ وَهُمَ عَنِي اللَّهُ عَنْ لَيَّا وَعَلَى صَاحِيدِ الْعِنَّ وَالْمُؤْمِنِيِّ المُنْ المُنْ المُ يُحَالِبُ سِيِّيْهِ كَأَعْمَرُ مِنْ أَنْحَمَّا لِمِدِّ حِنْهِ لللهُ عَنْهُ وَعَلَى كَامِلِ كَتَبَاءِ قَالْوَعَ إِنْ يَكَامِلُ فَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى كَامِلُ كَتَبَاءِ قَالْوَعُ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى كَامِلُ كَتَبَاءِ قَالْوَعُ الْحَيْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه عُمُّمَا أَنَّ بْنِعَظَّانَ مَمْ يُولِيُّكُ عَنْ عُوعَلَ سَياللهِ الْعَالِدِ فِي كَالْمَعَالِي وَالْمَنَا وَمُرْسَتِهِ ئِيَ مِنْ وَاللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى لِلسَّاجِ مِنْ لِكُنَّ لِكُنِّي أَلَكُوْ كُمَا يُرْأُكُونُ هَرَ فِي سَيِّهُ الْمَ نِيرَالِكُ عَنْهُ مِنَا أَوْعَالِي مُلْعَةِ مِنْهُ قَالِ لِللهِ بِسَيْدِ لَنِنَا مَا طِيَّةَ النَّرِ مُنَا وَل عَهَا وَعَلَىٰ سَائِرِ مِنَا يِهِ الطَّاهِر لِنِ مِ وَالنَّاوَ احِيهِ الدُّطَهِّدَانِيهِ وَسَأَبُوا لِشَّعَا بَهْ

ءَالتَّا بِدِيْنَ الْاَنْفِي مِاللِّهِ مِنْ مِاللَّهُ هَالِّنْمُ مِنْ لَمُورِيْنَ سَيِّلِ مَا مُعَمَّلِ مَهُ ؙ؞ؙڵڿؠۅؘۊٮۜٮۜڴؠٷٳ؞۫۠ڶڽؙڶ؆ڹٛ؞۫ڡۜڰڶڵ؞ؚؿڹڛٙؾۑڔڹڵڡؙۼڛۜڸڞڴڸٮڵڎڟڮ<u>ؠ</u>ۊڛٙ وْلْهُوَكُمْ يَا مِنْكُنْ لَوْعُ مِلْكُنَّهُ وَأَنْهُمْ مِنْكُنَّهُ وَأَ مَلَاءٌ فَيَرِقَيِّنُهُ + وَالرَّ فَيَالَتُهُا عَيَدُالُلَّهُ اغْيِرْ لَنَا وَيُوالِهِ بَهَا وَلَيْنَدُ أَيْنِيًا وَكِحْبَا بِنَا وَكِاضْعَا بِنَا وَلِيَ لَيْنَا وَلِجَيْدِع ٱلْسَّلِي أَن وَالْمُسْلِي اللهِ وَاللَّهِ مِين إِن وَاللَّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّم السَ وَ مَ فِيْجُ النَّارَ جَانِيْهِ اللَّهِ وَسَاعِ عَنْ خَطَا بَاجَامِعِ خَلِي وِالْعُطَى لِللَّكِيِّةِ وَاسْرَةَ نُكُ سَكُمْ بِمَالِكُ نُهَاوَ ٱللَّهِ وَلِلْكَتَ لَهُ لِيَّالِيَ مَاتِ الْعَالِمَ بْنَاوَ اللَّهِ عَ النَّشَيْطَأَنِ التَّعِيمِيلِ الثَّاللهُ وَأَمْرُ عِلْهَمَّ لِهُ وَأَلِاحْسَانِ وَلِيْنَاءِ فِي الْفَرْبِ لِ عَلَى عَزِ الْفَحِينَ أَعِوَالْمُنْكَلِ الْذُكُرُ وااللهَ الْعَكِيْدِي لِلَّاكُنُ كُوِّوَ (دُعْقُ لَا كَشَاعِي التُكُدِّ وَلِيْ كُمَّ اللَّهِ يَتَعَالَى أَعْلَى قَادُ لِي وَاعْنَ وَاكْلَ وَاكْلُ وَأَنْوُ وَاهْدُ وَاقْوْ فَي أَلْ مِن ٱڴؙڡؙؙؙؖڡؙڵڛؖٵڷڒؿؿۼؚٳڵڎڴ؆ؙٵ؆ٙڣۼٷٛؠٳڵۺۿڔڗۼڹڔڵۺٛۿڋڸؾؚڗڹڗ؋ڰ اتبالسّنة باخّلق مَا كَايَقُارُ أَحَاثُ عَلَى خَلْقِتُهُ مِنَ الْحَيْثِ لَّهِي وَصَنَعُ مَا كُلْ يَشِنْفُكُ أَحَلُكُ مِن الْدُرِوَ النَّمِ سَفَلَقَنَا مِنْ نَفْتُكِّلْ مِن لَا

تَرْوَجِهَا وَرَبُّ شِهَا الْأَنْتَىٰ وَالذَّكَّرَ وَسُبْحَا لَهُ مِنْ إِلْهِ وَالنَّاكُرَ وَسُبْحَا لَهُ مِنْ الْأَنْدِيَاءِ الَّذِي مَنْظَقَ بِرِسَا لَينِدِ الضَّنَّ فَهَا لَمَنَهُ الظَّبْيُ مِا فَعَيْدِ كَالْرَحْدَ بَكَالِ لِمَرَاةِ الِنَّةِ لَنْ عُوَسَلَّمُ عِلَيْهِ الْجُوْمِ لَشَمْلَ أَنَّهُ كَاللّهُ إِلاَّ مُعَى وَحُمَّا كُلَا شَيرِيَكِ إِنْ مُكَّا اضِكَ لَهُ وَلَا نَكُلُهُ وَلَوْ كَانَ مِنَا وَارَالْهَا إِلَى وَكَالطَّارِّرُ لَلْكَارِّ وَنَهْمَ لَا السَّا سييرنا يُحَمَّنَا لَعَبْلُ لا وَرَاسُعُ لَهُ الَّذِي لَعِينَ رَبِّحَ لَذُنَّا لَهُ إِن خَوْمَتَ الْمُنَا وَعِين مِنَ النَّاكِمُ بِالْمُجَنَّافِي كِلْمُلْ أَيْ سُكَامِ لَتَجْرَزَ مَكُلَّ لِللَّهُ عَلَيْ إِيهُ عَلَيْ الهُ وَصَعْمِهِ بَاللَّهُ الْفَلَكُ الْمُنَاقَةُ وَهِ الشَّاهُ وَنَ مَا شِكُلُكَ مِنْ مِنْ مَنْ وَقُلْ تَدْهُمُ النَّرِيعِ الأَرْجِ الْأَ لاخراء وما هٰنَ الْأَعَلَاتُ الرَّحْلِ وَالشَّقِرِ أَفَيامَ فَا هُ عَقَلَ سَلِيُو وَسَلَّهُ عَ الْتُنْهَادَامُ مَنَاْءَ قُوْرَجِ إِلَّكُنْ فِي لَيْنَهَا كَمَانِكَ عَرِيْكِ أَوْ كَفَا يُوسِتَوْ إِلَهُ اسْمِعْتَ اَنَّ النَّهْ مَيَا دَامُ **الْحِيَّ عَ الْمَيْنَ وَلَمَا لَهَ لَمَا مِ وَالْحَزِّنِ عَامُ الْمُحَمِّوُ وَالْفَ**يْمُ وَالْمَكِيْرُهُ لْغَرَبِ امْاعَلِيْتَ اتَّهُ مَا دَخَلَ فِيهَا أَحَنَّ لِينَ البِيالَةُ وَقَلَّ عَبُمُ الشَّفَعُ فَأَنَ كُمُّ مَنْ بَا مَلْهُ وَالنَّظْ مَالَمُعْنَى عَلَيْكَ وَتَعَكَّرُ النَّمْ لَنْكُ نَظْمَةٌ قَلِنَادَةً فَجَعَاكَ وَتُعَكُّرُ الْمَثْنَ لَنْظُمَةٌ قَلِنَادَةً فَجَعَاكَ وَتُعَكُّرُ الْمُثَالِقَةً فَلْمَادَةً فَجَعَاكَ وَتُعْلِقَ مَضْعَقَةُ فَسُونًا لِكُفَّلُقًا كُمَّا لَيُّكُا أَيُّكُ أَوْ فَكُنَّا لَهُ وَكُنَّا لَهُ كَنْتُ مَا كَانَ

ٲڎ؆ٲ؆ؙؽۜڎڽٛٷۜڲؘؽٵٮۅۣڡٛڵڒؿڣۘۼٳڰۯۿ؈ؙڷۿڽڷۮ؞ۊڿڡٙؽۼۮڽڰڝڡ**ٙڵ**ڰؽؽڰٳؿؠؙڹ وَمُعَقِّبَانِ مِنْ بَنِي بَيْنَكَ وَمِنْ خَلْفِكَ يَجْفَظُوْ بَكَ مِنْ الْمُولِلَّهِ آفِاً الْمُسْوِ تَكْرَبُ وَ مَانِينَ لَكِفَ كُولِينَ الْهِمَ أَيْنُو وَالضَّالَإِنَ وَ هَمَا لَهُ لِلْ كُولُيْنِ النِّجَا فِي وَنَجَّا لَكَ مَنْ سبيل الشفني أيها الميقيل أفي أمنت بمأكسين موثق ما تفعل فلنكب فِيْ مَا يُّا مَّنْ فُنْ رِوَكُنَّ صَعِنْ بِرِيَّا كَيْ بْدِينْ فِي مُسْتَحَى مُ أَسْفِي الْمُولَى وَتَعْرَفُ وَاهْوَ أَوْلِي آجَيْدُ مَنْ الْإِنْدَانَ أَنَّ تُنَرِّلُو مُسَدًى كَلَّوْاللَّهِ لِكَ هَلَاامَا كَانَ مُسْتُكُ كَانَ الزُّهَا أَنْ وَكُا زَيُّهُ مُنَمِ إِنْ يَبُومُ الْكَوْنَةَ مَا كَانَاتُكُونَ الْعَقَالِ السَّا عَنْ الْوَافِيقِيةِ أَكَأَتَّا وَمَا أَدْسَ الْكَالْكَالَّةُ عِيَادُهِي وَمَوْدِ نَانَكُمْ إِذَا جُمِعَن لِمُعَالِّهِ وَ حَنَّا حَنَّا أُورَ كُنِ أَلَا وَكُنْ دَكَّا وَهُ فَعَ فِلْ الْمُولِيِّ فِي الْمُعْلَى لِمَ مُنْ فِلْ الْمُتَّبِيلِ عَيْدَ مَيْدِيْكِ مُفَتَّدِيدٍ وَفَقَعْتَ وَحَانُواعِ الْمَسَرَانِ فَقَلَ لَكَ عَلَيْهَا مُصْطَابِد ڟؚٳڽؙڬٲڣۺؘ*ڰؠ*ؙڗڰؚۊؘڞؿٷؿڣڞڲؾٮٮۼڎڵؾڿؿڗڗؾٳڰۘڴؽٳ؈ۊٲڰڝۺ ۠مُنْ دَحَمُ مِا لِعَعَامِ وَالْحَقَّ أَصِّلُ فَقُلْتَ بِاللَّبْنَيْ كُيْبِيْ ثِرَا بُأَا وْ نَقُوْلَ بَاللَّيْنَجِي كُنْتُ حَبَابًا فَهَلَ النَّتَ عَلَيْهِ مُصْحَطِحُ وَ خَلَى اللَّهُ أَنَّا مَا اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّه الله عُمَا أَيْ وَالْكُمْ مِينُ لَهَا لَمَهُ فَا اللَّهُ عَالَكُمْ أَكُونِهُمَا أَكُمْ لَا كُنْ مُنْظَافِقَةُ وَمُرْيِي ببري الفضي التاريعان المنظمة المتعمق التارعلي ومفوه

فيقال كهمود وقوامس سقير وتها هلا يوالجرأة عكل كمقاصي وماهلا والعقالة البُّهَا الْعَاصِينَ هَٰذِهِ الشَّمَالُ تُرِدُعَكَ اللَّهِ وَهٰذِهُ الْمُواكُ نَصُّ عَلَيْكِ اللَّهَ بَرَاءً ال فِالنَّامُ مِنْ أَمْ لَكَ عِلْمُ الْيَقِيْنِ مِنْتُقُ لِ الْمِنْكَةِ الَّذِي تَغِيْرِي تَعْتَمَا النَّهَ مُ مِن المُعَاصِي وَتَرَكِ الْمُنَاهِي وَعَنَ مَوَاضِعَ النَّسْمَةِ الْمُعْبَنَبَ وَمَعْظَرُ \* حَمَلَنَا اللَّهُ للهُ وَالِبَاكُمُ مِيَةً مِن لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللِّهِ وَمَاتَ عَلَى مِلَّيْهِ وَامْرَالِلْكُومُ وَمُن وَلَي عَنِ الْمُنْكُورُو كَبُنَّا بِنِي قُولِيًّا كُوْمِنْ عُلَّابِ الْحَيْدِي وَعِقَابِ السَّفَيْنِ اَعُنْ دُبِاللَّهِ مِيَ النَّيْطَارِ السَّحِيْرِ وَلَقَالُ كَنَيْمُ لَا الْقَيْلِ النَّيْلِ الْفَيْرَانَ لِللَّا كَيْ فَقَلُ مِنْ تُسَكِّحِيد مُعَوَالنَّانِينِ أَرْبَيْعِ النَّانَ لْحَمْلُ لِلْهِ الَّذِي حَلَقَ لَنْكُونَ مِنْ تَعْنِي الْوَاحِلَ لِإِوْرَبِينَ مِنْهَ السِّنِمَاءَ وَالرَّجِرَالَ لَ كَامَلِكًا وَكَامَنُهُ عَلَى مِنْهُ إِلَّا لِكَبْهِ وَبِهِ أَلْوَأَلَ مِنَافَكُمُ لَلْ عَلَى اَنْ كَمُلَّا كَذَلْنًا وَ فَضَّلَنَا عَلَى سَأَيْمِ لِكُنَّا فَهَانِ وَهُقَ الْمُنْعِيمُ اللَّهِ فَمَالُ وَلَسَنْكُنُ فَعَلَى أَنْ فَضَّلَ أَنْ بَابَ أَنظَاعَةِ عَلَى أَنْ بَانِي أَنْهِ كَالَاتِ وَهُنَ دُوالْكُرْمِ وَالْجَلَانِ وَنَشْهَارُ أَنَّهُ كُلُّولَهُ إِلَّا هُمَ وَصَّدَ كُلَّا تَعَيرُ لِكَ لَهُ وَهُمَ الْكَبْرِيرُ الْمُنْعَالِ-وَنَشْهَا أَنَّ سَيِّبَ نَاهُحَمَّلُ اعْبُلُ لَا وَرَسُو الْهِ الَّذِي جِهَا لَنَا الْمُرَامُ وَأَوْطَيْحِ لِنَاالُكُلُ

ٱللهُ العَبْلُ إِعْلَقُهُ آنَ الدُّنْمَ النِّبِينَ مِهِ الْمِلْمَةِ الْمِنْكَاءِ مَنْ الْمُنَا أَوْمَا لَكُنْ الْمُؤَالُّ اَ عُلَالِهَا لَكُوا ثِنَا آمَا فَيُ وَالْمُهَادُكُوا ثِنَ آمْنَا لَكُوْوَا فَمَا تُكُولُوا ثِنَ سَلَّا التَّنْهَ أَنِ وَحَمَّوا فَا بِنَ اللَّهُ وَرَا فِي أَنْ أَرُهُ إِن أَمْ اللهُ الْأَمْنَ الْرِيحَةُ وَمُ لَكُمُهُ وَإِ اَ نِقَاهُمُ سُلَطًا نَهُمُ أَمُ الْمُبَاهُمُ قَالُ مُ هُمُ آمُ نَفَعَهُمُ الْمُنَافِّةُ الْمَالُ سَكَلًا العلاد لمَّا حَامَةُ الْمُعَلِّمُ مُنْسِنَا خِرُواسَاعَكَ وَكُلَّامُ مِلْ النَّفِيلَ وَالْقَالِ مُنْ يُنِ اللِيَّاسِ حُنْ النَّهَ مَانِ مِنَ النِّيمَا مِوَ الْبَيْرَةِ وَالْبَيْرِينَ وَالْفَتَا طِيْرِ اللَّفَنَظَةَ وَن والمفيضة والخبط المسقمة والانقام والمقرب والامتناع الكيوتر الدالام ليؤتك كالحسن المال معتبآ أبيها الفالآن استغيال والماكمين عَلَيْهِ كُومِنَ أَكَا هُوَ الْجِ رَيْقٌ ﴾ أمن جَبِينَ جِ اللَّهُ مَنْ مِن واسْتَغَيْظِهُ اللَّيْ عَالِيَ اللَّهُ فَوْسِرَ وَكَالْفَكُرُ وَالسِّعَ فَالْ مَحْمَينِهِ فَإِنَّهُ سَهَٰلِهِ ثُيُّ الْمُحْشِنِ سَعَلِ ثُيَّ الْحِكَالِ وَإِلَّا كُورَ الْمُولِقِ السَّالُهُ النَّ المِينَ الْفِيْبَيْدِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمُحِقَالِ وَالْمُصَدِّى وَالنَّبَا عَضِيَّ النَّبْنَ افْسِي وَالْمُرَ المُمْسَى ٱلنَّسِمَا وَقَعَ فِي حُمْنَ إِو السَّلَالِ وَلِيَّا كُوْوَ كَانَ السَّوَالِ وَالْمِيْنَ عِالَ إِللَّهَذَٰ لِي وَانْعِبَ لِ وَالْمُرَاءِةِ الدِّي كَاءِ وَاصَاعَةَ الْمَالِ وَامْالُغُلُونَ ٱلنَّكُوخَ الدُّ عَلَى كُلِّ ذَرَّ وَمِ وَتَنَا فَتُنَفَّقَ فِي كُلِّ حَمْلَ وَيْ مَا مُعَلِّى عَلَى كُلِّ مِنْكَ الْكُولُ السَّول لِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِهِ اللهُ خطياه في حيد سعي سين التان

كُنُونَا تُرَكِّنُ نَ سَكَى عَا وَأَنَّكُوكَا النَّاكُ فَي عَنَّا الْفُقَ الْمُرْتِيَّةِ إِلَى وَعَلَيْهِ بِالْوَجْبَادِ فِي لَسَّنَتِي وَ إِنَّاكُونَ الْمِرْمَةَ وَالْكِرُونَ الْمِرْمَةَ وَالْمُرْمَةِ وَالْمُرْمَةِ إِلَّا الْعَقَالُ وَاعْلَقُهَا آنَّ الْعَهَلِ الْقَلِيْلِ فِي سُنَّانِ مِكَانِكُ مِنْ مَهِلَ كَنِيْسٍ فِي يِدْ عَنْدٍ + وَالنَّالسُّنَّةَ نَهُرِيَّ إِلَى الْفَلَاحِ وَالنَّهُا فِي وَالْدِنْ عَنْذَنْهُو مِي سِمَاحِيرَ لِكَالشَّفَلِ اللَّادَكَ فِينِ وَبُلِّهِ حَبُّ شِيقٌ لِ آلِي بِهَان وَحُسُنِ الْجَمَالِ وَجَعَلَنَا اللَّهُ إِيَّا كُوْمِيِّنَ نَنْتَرَّتَ بَصِلْهِ إِلَّا فَعَالِهَ تَعَبَّنَبَ عَنْ مَنَّالِيِّهِ ٱلأَحْمَالِ مِوَجُالًا إِيَّا كُوْمِنْ سُبُلِ الْمَكَلَا لِهِ وَهُرَيِ الصَّلَالِ وَالْمُحَمَّدَ لِيَّا وَرَبِّ الْعَالِمَ إِنَّ بُعُفْهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْكِ إِن الرَّهِ إِنِّهِ إِنَّا فَكَمَاتِ الْجُنَّازِ اللَّيْمَ فِي شُعُولَا كَيْهُ وَأ مُوْوَا مُؤَا الْمُهُدُّ فَيْ ظِلَالَ ا حَكَدُ لِلهِ الذَّيْ تَحَاقَ الإِنْ مَانَ لَمَ عَلَيْهُ الْدَيْ الْمَانَ مَعْمَدُ لَهُ عَلَيْ لْكُمْتَّبْلِغِابْنَ مُنَيْقِرُ إِنَ وَمُنْكِيدِ ثِنَ مِينَ النِّيْرَانِ وَعَلَى الْأَلَاسَةِ يِثْنِ وَسَهَ لِقَنَا ٱلْإِنْسِيلَ مِوَنِّنَا لَكُنْ هُ عَلَىٰ ٱلْيُحَبِّلُنَا مِنْ ٱللَّهِ سَدِيل صُعِيَاتِهِ وَرَأُسِلَ وَلِيَاتِهِ تَحْتَمُ لِللَّهِ مُعْتَدِيلِنَّا كَأَنَّةِ لِلْمَانِي مِنْ أَلِإِنشُو

وَالْجَانِي ﴿ شُهَلَا لَنَّهُ كُلُولُهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ كُنَّ مُ كَانَّ لَكُ مُعَالًا لَا عُكُمًّا لَا عُكُمًّا عَبْرٌ لاَوَرَسُولُهُ صَاحِبُ الْمُحَكِّمَةِ وَلَهُنُّ قَانِ + صَلَّى اللهُ عَكَبْهِ وَعَلَى الهُ وَصَحْيِهِ صاحّار لِلنَّابِّرِ إِن مُمَا تَصِّلُ مَعَا نَتِيمَ الْمُفَكِّن مِهُ وَحِيْدُ واللَّهُ وَكُلَّا تُسْتُرُ الْوَاعِبُ الْمُعْدُدُ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ فِإِنَّ الدُّنْ عِينَ لَا اسُلْ لَا يُعْمَانِ وَعَلَيْكُمْ وَإِلْهَ َ الْمَا تُعَالِمُ ٱنصَّلَىٰ وَالصَّوْمِ وَالنَّ كَا وَ وَجَيِّرِ سَبْنِ النَّهْلِي سَوَا دُاءِ جَمِيْمِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَكَبْكُ وَٱلْكُمْنِيَا بِعَمَّا نَهَاكُوْعَنَّهُ وَنَهَ مِنْ مَنْ مُرَّكُمْ فِاللَّيِّةِ وَالْإِعْلَانِ وَإِنَّا كُونُقَالِبّاً كُمْرَاتُ تُصَيِّعُ إِيَّاكَ الْكُوْيَةِ صَلِ الْسِيَّاءِ وَالسَّمْعَةِ لَعَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ فِلْ يُغْنَهُ الْيُولِ حَمَدَةَ التِكَيْرِ إِلْهُ مِنْ قَالَا ذِي فَعَنْ فَعَلَ لِدِيلَ عَمَا رَتَ صَلَاقَتُهُ هُمَبَاءً تَعْنُفُ لَا وَحَمَلَ لَهُ الْمُصْرِّمَانُ. وَقَدْدَ رَجَ فِلْ كَنْبِعِنْ سَتِيلِ لَسَتَمِ لِلْكَالَةُ لَا يَنْظُمُ اللّهِ اللّهِ مَا لَكُ مُو لَمُ مُو عَلَىٰ النَّهِ اللَّهِ وَعَلَّى مَنْهُمُ الْمُسْيِلِ لِمَ إِنَهُ وَالْمُنْفِي وَلَكُمْ لِمِنْ الْحَافِ بِسِلْمَنَّهُ وَالْمُنْفَى وَلَكُمْ الْمُنْفَقِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَقِ وَالْمُنْفَى وَلَكُمْ لِللَّهِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَالْمُنْفَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْفَالِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّلَّا لَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱنَّ إِنْ كِأَدِ بِالْمَنِيْ مِنَايِ يُسْتِيغِطَالَتْهُمْ مِي مَوْرُصِ النَّبِيطَانَ وَمُنْ هِمُ الْجَمَالُ وَالْكَاكَ الْوَا أَكُونِهَا نِيَ أَيُّهَا النُّقَلَانِ إِلَى مَنْي هِلِهِ الْعَقْلَةُ والْجَنْي فِلْهِ الْقَسْرَةُ والصَّاء فَلَأُلُولُمُ الْكُ فِي الْفِصِيّانِ - الكُنْدِينَ آءَةُ مِنَ الْعِكَ الْبِيَّامُ مُلَكُّمُ عِلْمُ الْبَعَانِينَ مُحْمَدُ لِ النَّواسِيِّ إِمْ ظَنَّهُ نَتْهُ وَآتَ اللَّهُ لَا لَهُ كَا خِنْ كُمْ وَلَا يُجَاسِيَكُمْ الْمُ عَلِمُنْدُ مِا لَتُجَاةٍ مِنَ النِّهُ إِن وهَمَا له لا والمُحرُّمَ أَنْهُ عَلَى الْمَقَاصِيْ وَمَا هٰذِهِ وِالْمُبَالَعَةُ فِي الطَّغْبَانِ مِنْفَكِّمُ وَافِيْ مَاسَتُبُمُّ

عَلَنْ يَكُوفِهُمَا نَعْبَ الْمُفَامِنِ مِنَ النَّمْ لَأَيْلِ قَالُا هُوَالِ الْمَطْنُمِ تِيَالِقُنَّ أَنِ وَإِذَا نَوَلَّ فَنَالًا الْمُسَانَكُمْ وَتَوَنَّوَهُ مَنْ لُمُ أَقُرًا الْكُوُّةُ لَبُقِيْتُمْ مِلْكَانَهُمْ مِلْكَانَهُمْ الْمُكَانِّةُ الطُّلَّةُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَصَمَّكُولُفَائِمُ صَمَّانَ عَنَالَمُ مِنْ ٱلْمُلَا عُكُمْ وَمَنَا السَّكُوْيِهُانِ وَكَنِي الْمُؤْمِدُ عَنْ دِسَيَكُوْ وَعَنْ تَا يَّكُوْ وَعَنْ نَدِيَ كُوْسَتِيلِ الْمُؤْمِدُ وَالْجَانَ الْمِ كَانْظُرُ وَاسَائِدِيْهِ وَمَهُمَّا لِهِ وَتَفَكَّرُ وَافِيمَا لِيَا الْمُعَالِمُ وَمَا لِيهِ مَانَ الجَبْمُ وَ بِالصَّفَارْ لِبِي فَنُ تَنْفُولِكِ مَا حَامِثِ النَّهَا لِيهِ وَعُمْ كَامِتِ الْمُهِيَّانِ مَقَالَ مُنْ مُعْفِيلًا وَالْ ٳ ٳۊڡٚڡؙؙٮؙؾ۠ۏڶۣؠڴڴڵڎۊٳڵڞؠٳڹ؞ۅۊڗڷڐۮٳڮڰ؋ٛڰڟۺٷڝ۫ؿۏڵڷڡ۠؈۠ڮ؇۪ۊؙ؉ؚ۫ۺڵ اسِنَكُ الْكِيلِلْنَسْنُ وَرِ وَيَعِفُقُ لَ الْعَافِرُ وَنَ يَاقَ مُلِكِا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَوْفَالِ نَافَيْفَالُ هَلَا مَا وَعَلَىٰ الرَّيْ مُعْلَىٰ يَهِ مُعْ وَيَنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المعبى الني وسيعبث الديهر تفيث تكامدًا ل الكشَّالِ مِنْ الْحِل الْعَيْسَانِ و فَتَكَبَّمُ فَا اللَّهُ الْكِينْسَ أَنْ اللَّهُ مَعْلِينَا لِللَّهِ بَعِيبُهُمُ اللَّهِ السَّيْعَالَ اللَّهُ اللّ اد من تبائدُ وَتَنْجَاوَنَ عَنْ سَيِّبًا أَنَكُ وَتَنْجَادِكُمُ مِنْ هَمَا كَانِ النِّنْبَرَ انِ مَوَقُولُو الضِيما الْجِنَّانِ وَحُمُو صِلِ اللِيمَانِ مَا اللَّهُ يَعَ بَإِمَمَّاكَ بَارَ مُنْ مِ يَا حَبَّالُ بَاحِثَالُ مِ إِنْ فِينِورُ الشَّيْطَالِ الرَّحِيدُ بَهُوَ لِذَاسَا كَكَ عِبَادٍ يُ عَنِيُّ مِ فَإِنِّ وَتَرْبِيكُ المِنْ مَنْ عَقَ لَا عِ إِذَا دَعَالُمُ الْ

خطيبا ولاهجيم بارم كربيج النناو

المُمَثِّدُ لِيهِ اللَّهِ يُحِرَفُعُ الشَّمَا لَهُ لِيهُ يُوعِهَا حِيرٌ وَقَالَى ٱلْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُمَا وَالْكُونَ لَا حِيدِ يَغَمُّ مُلُ لَا حَمْدًا كَيْنِيًّا عَلَى أَنْ تَسْتَطَ لِعِبَادِ وِالْبِهَادَ وَتَسْتَكُنُّ مُنْ مُنْكُرًّا حبيثيلاعلى أنْ تَرَقِّينَ اللِّيَّا لَمَ بِهِ لَهُ حَجَارِةً الْمَسْتَجَارِ نَفْعًا لُنْفِيا بِيدَ وَنَشْهَا كَالَهُ كَالِدَ ٳ؆ٛڰڛٙڗڂؠٙٷ؆ؽڹۯڲڲٵٷڰؾؠ؆ڰۯۻۼٙ<u>ڵ</u>ڗڟڸؽۄٙۏۼۣٷؙٵۣ۠ۼٞڶؽڿۣڸۜڒٞڗڵؠٳڎٷڗؙۺؙؠ آنَ سَرَيْنَ مَا نَصْمَ لَكُمْ اعْدَبُهُ لَا وَرَسُولُهُ سَتَيْعًا هِلِ الْأَصْحِادِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ الله عَنَا فَا أَيْهِ كَمَا أَنْفَرَ عَلَيْكُ هُو إِلَا وَكُلادِ وَ أَلْاكُمْ بِالْدِعِنْدِ فِي الْمُوَ لَلْ كُمْ بِادَ وَكَانَوْا فِيَقُولًا لَا قَرْ إِنَ وَيُكُلِّ بِشَانِ فَاللَّهُ لَا شَيْ فِيهِ مِنَا ذَبُوَ الطِّيعُ فَالسَّا وَرَسُوكُ وَاسْلَكُمُّ ا فَقَهُ فَالَا لَدُ إِنَّا يَتُهَا ٱلَّذِينَ امُّنوا كَالَيْتِي عَنْهُمْ مِنْ فَيْ عَلَى أَنَّ كُونُو أَخَيْرًا مُعْمُ وَكَالْسِيَّةَ عَنِي دِينًا إِنْ عَنْوَلُ نَ نَكِنَ مَنْ أَيْنِهُنَ وَقَالِ النَّبِي مَدَلِّل لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ عَلَى لَقُ مِنِ عرضه علايه منظمة المشيقة وتعمه عكبيرام ان باكا وتفيا برات والما وتفيا بالما وتفيا المراقة ٱنْ لَلْلِيدَةُ وَأَعْلَمُ كَانَّ مَنْ عَصَى مِنْ مُقْصِياً وَمُقْومِنَا فِي أَوَاغْمَنَا بَهُ أَوْ أَخَالُانَا يَوْمَ البَّنَا فِيهِ وَمَرَأَا ذُنْهِ مِكَ مَابِعَهُمُ النَّنَا وِ لِمَتَوْمٌ يُجِّكَ اسَبُ فِيهِ عَسَلا

كَيْ بِرَوْ قَلْهِ فِي مِنْ مِنْ الْفَتِي كُمِلْ حَنْ يُرْوِّ صَلِيْلِ وَمُنْفَوَقِي فِي فِيكِ مِنْ الْفِيالْ اللهِ بَوْقَالِهِ إِلَيْ مِنْ الْفَتِي كُمِلْ حَنْ يُرْوِّ صَلِيْلِ وَمُنْفَوَقِي فِي فِي مِنْ فِي الْكُمْ الْ إِذَا عَالَمَنْكُونَتُمَا وَكُوْرَهُ مَا مَعَكُوْ ا**حْبَالِكُوْ فَوِنْ فَا**لْإِلِالَّهُ اِعْتَا بَوْعَ وَمِنْ قَالِم اِنَّهُ سَيَّوَمِنِيْ وَمِن فَاتِلِ إِنَّهُ هُجِهِ فَ عَلَى وَمِن **فَاتِلِ ا**ثْنَهُ دَعَا عَلَى وَمِنْ فَأَيْلِ إِنَّهُ فَصَّرِقِي مُنْفَى فِي الْهِ حَادِيهِ مَا لللهَ مَنْ اللهُ عَبِا دَاللهِ النَّهُ وَلَا اللهُ وَكُوْ المِنْ المَابِي الْفَسَادِدوانْظُنْ واسِيكِيمَنْ متضى مِن أَلا يَاءِ وَالْكَمْنَ فِي مَكَانُقُ الْكَيْمَا وَيْنَ فِي سُّهَ نَهُ مَنْ كَا يَتْهُو بَهُ بَهِ بِكُ وَنَ فِيْ طَاعَتْهِ الْمَالِكِ النَّلُّ ثِيرٍ فَيْ لَكَالُّوْ مُنْكُا أَضْفُنْا المُّهُ لَمَا سِيْ وَالنَّبِعُ ثُنُو النَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ النَّهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّال اليُورَ لِيهِ مَنتَنَبَهُو امِنَ نَوْمِ الْعَقْلَ وَدَا وِمُعْلَ مَنْ عَلِي النَّفْ لَ النَّهُ وَعِيد وَرَا بِمُونَ مُنْفُ سَكُوعَالُ كُنُونَ وَجَعِيْتِ الْعَالِدِ بِلَاعَالَةُ بِإِلْمُ لَا وَمَا يَعَلَى لِلا وَ الْفَتْمُ ان وَعَلَى الْأَدْ كَالِرَوْ أَلَا وْرَادِهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَأَلَّهُ مِنْ كُلِّ هَ آءَ وَمُعَوَّا مِنَ الفسّاديم الله ويأترض المهور والمنان كاكرة عي القالية العباحدة عنه سير البلاد + الحين تناوسا عِناواعَهُ عَنَّاوا عَطِناكَ نَيْهَا لَوْ ادْجَا هُوَيْ إِللَّهِ السَّيْمِ الْعَلِيْدِ التَّيْكَانِ التَّجِيثِيرَ وَالقَوْتَرَكَيْقَ فَعَلَى رَتُكِكَ بِعَادٌ إِنَّ كَاسِ الْعَمَادِ الْتِي كَمُعْبَلُونُ مِنْلُهَا فِي الْبُلَادِينَ The state of the s

فعلباد إجمدينيم بهيمانان

المُعْمَدُ لللهِ الذي كَنِينَ كَمِنْل مِنْ فَي فِي لَقَيْنَ تَعْدِ وَكَاسَرُ إِنَّ لَهُ فِي عِمَا لَي السَّنَاءَ فَ المُعَلَقَ أَلَى الِلَّهُ الطُّلُّ عَلَى آلِهِ لَسُمَانَ وَنَصَّهُ كُلِّهِ زِيْلِ كُوْ يَعْنَانِ وَسَعَكِمُ النَّفُرُ وَ الْبَيْنَ وَالْفَهُلَ مِنْ مَنْكُمَا مَا فَوَلَمَا لِي مِنْ الْمِكَانَانُ لَكَ عَبَالِيمِ فَلَا مَا مَا مَا الِكَالَّيْنِ صَنْعِيْلِمِ ضَلَقَ كُولَدَيَ ان صِيْ يَجَلِ وَزَيْنَ اللَّهَ أَنْ يَحِمَا إِنْ يَعَالَىٰ لَأَنْ الْعَكَنْ النَّهُ مِن أَنْهُ وَالدِّينِيْوَةِ النَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ أَنَّهُ كَالِهُ إِلَّا اللَّهُ مَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ كَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الدُوري الْعِلْ الْمُعَلِّى حَرَّنْتُ فِيكِ الصَّسَيْلَ مَا تَعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال الفران والمه والمقهل فأجرن فالمشفي في وقل الدو تعميد ما در المستشمرة النَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّ وَمَرَدَ قَاقَةَ وَانْتَ يَجْزِينُ فِي الْمُعْلِ ثُنْتُوا يُنْتَكُوا يُعْلَمُ إِلَى الْمُعْمَدُهُ فَ إِنْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَ مَنْ مُعَلَى تَفْسِيدٍ مِا لَتْ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَّا لَكَ تَعْلَ اللَّنْ نَبَا اللَّنِيَّةُ مَنْ مُونِ مُعْرِكَةِ فِي ٱلْتَيَابِ الْكَمْوَالِ الدَّهِ تَبْتُودُ كَانَتَ كُلُّ الْاَتْعَةِيلُ عَلَىٰ وَعُولِ اللَّهِ مَفِيلًا إِنْ يَوَالِيهِ اللَّهِ إِن عَمَامِن مَا أَنْ فِي أَكْمُن لِالْاَعَلَا اللهِ الله والما المنظمة المنه الدُّهُ مِنْ يُسِرَبُّ وَهُمَّالُ مِنَا عَلَقَ الْحِنَّ وَالْمِنْ لِلْكَلْمِينَ وَهُمَا يُرِيْدُ مِنْ مُحْرِين

يَ وَمَا يُرِينُ ٱلْ يُعْلِمُونُ كُلُ فَهَا أَعْفَلَ الْمُعْلَىٰ وَمَا أَجُهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَهُ آحَسَ لِللَّهِ عَبْنُكُونُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهِ فَي مَعْ عِنْهَمْ إِنْ عَالَمُ اللَّهُ المُعْلَقُ تَنْفِرُ الْكَ فَإِلَا مِنْ مَا تَدْ عِنْدِكَ نَفِقُونِ كَاللَّهُ وَالْحَادِينَ مِنْ الدَّا عِنْ وَالْحَادَةِ نَصْلُونَةُ فَعَسِ النَّفِي وَآقَامَ الصَّهَ النَّهُ النَّهُ النَّالِيُّ الْمَالُونَةُ الْوَافِرَ وَأَنَّالُ اللَّهُ الْمَالُونَا عَلَيْهِ الْمَالُونَةُ عَلَيْهِ النَّالَةُ الْمَالُونَا عَلَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّ الفرقارية النَّقَالُ مُعْلَى البُّلِيسَ عَنْ صَعِيْعِياء قَالَ السَّكُرُ انْ وَسَنَّ أَعْزِ الرَّاسِ الْمِيَّةُ مَنْ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَكُولُونُ مِنْ وَعَنْ النِّيمِ مِنْ النِّمَا عِنْ وَعَنْ أَنْهُ إِنْ قَالَ المُنا عَنْ عَنْ أَل وَيَوْعَبُنَيْكُوفَالَ إِلَّانِ يَجْلُونُ بِالشَّلَافِ وَالْ كَانَ صَمَادِقًا مَعَنَى مَدِيِّهِ مُثَالَ تَارِكُ الْ يُرْدُ عَنِ كَلِيْدِهِ قَالَ ٱلَّذِي ٱلْحَ الصَّلَقَ فَهُ مِامُوْدِ الْأَدْرَ الشَّمَّقَلَ وَعَلَيْكُو إِنْ فَيَا عِنْ مُعْفُولِ الْجُهُمُ وَالْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَكَ عَلِي آجِمًا عَنْ شَكَّ فِي الْفَهَا لَيْ وَوَ نَصْ فِي التَّهِ لَكُ وَعَلَيْكُوْ بِالنَّسْلَاكِ بِالسُّلَّةِ مِا السُّلَّةِ مِوَالْإِلْهُ وَيَأْسِي الْهِ لَكُنَّ نَهُمَنِ الْبَنَالَ عَ فَقَلْمُضَلِّ وَأَضَلَّ وَإِنَّا كُوْنُظَّ إِنَّاكُوعَتَنَّ إِنَّكُمْ عَنَّ إِنَّا كَثّ الدِّينِ فَمَنْ اَعْلَىٰ فِيهُمَا لَيْنَ مِنْهُ حَجِلَعَالُ ثَنَ الْ صَالِحِ الْعَمَالُ اَعْوَادُ إلله السَّمِيع أَلْعَلَيْمِينِ الشَّيْكَ إِن الشَّهِيْقِة السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ السَّدُعِ النَّ لَقَنَّ لَ فَصُلَّ قُصَاهُمَ بِالْهَزْلِ مَبَلَى لَا اللَّهُ لَنَا وَلَكُوْ فِي الْمُلَافِمِ أَلَا كُتِ وَنَفَعَنَا وَإِنَّا كُولِ لِأَيْانِ وَالنَّاحِينَ وَالنَّاحِينَ وَالنَّاحِينَ وَالنَّاحِينَ وَالنَّ

صائياها يرهب أول مماري الاولى

الال المحمدة الأول من المحادي المولا عَنْ اللهِ الَّذِي ٱسْكَمْ يُسَاجِ إِلَّا أَكُرُ صِ وَ إِذَا الْمُفَالِينَةِ فَعُلِّلُكُ فَا فِي مِن النَّزِق مِنْ وَّمَلَكِي وَصَيْبِهَا لَهُ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِمَا فِي أَنْهُ وَلِي الْأَشْهَاتُ خَيْبُ بِمَا فِي مَعْفِ نطَّبَقَانَيْ عَكِيْدُ لِجَنْعِهِ مُدَيِّرُ فِي مُكَالِهِ مِنَ الْأَرْضِ [آلَ الفَلَافِ مِنْ عَلَمَ الْ الهُ إِلَّا هُمَّ قَالِينَ انْتَ مَ تُبَاكُا نَسِمْ بِكَ لَكَ مِوَنَشُهُلُ النَّ سَيْبِمَ مَا وَمَعْ كَانَا الصَّحَسَّلَ اعْتَبْلُهُ لا وَرَسُقُ الْهِ الَّذِي مِنْ حِيَا فِي كَا ذَلِ كَرَّمَ الطَّلَادُ وَتَجَبَّلَكَ مِصَلَّالِهُ عَكَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ مَا كَمَا مَا لَكُما يُؤُوسَادَ النَّسَاقِي وَحَادَ اللَّهَ أَيْهِ فِي أَكَرْضِ وَ الْفَلَافِ أَمَّا تَعْبَدُ رَبُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرِّكَ بَرِيْكِ اللَّرِنْ عِيلَّا إِنْ يَ خَلَقَكَ فَسَقًا كَ فَعَكَ لَكَ وَيَ آنٌ تُمُورَ يُومَّا اللَّهُ أَنْ كُلُكِ وَنَاقَلُكَ مِنْ مَنِي أَثْمِينِي أَثْمِينِي أَثْمِينِ كُثْمِينَ أَثَمَّ مَعْنَاكَ عَلَمَكُ نُشُومِهُمُ ِنْ عِنْدَارًا لِتَنْكَدُمُ أَوْمَهُ قَارَكَ مِائِيهَا الْمُعْنَنُ مِي مِنْدِهِ وَجَمَالِهِ وَالْمُتَفِيِّةِ مِمَالِهَ وَمُمَالٍ اللَّهُ الْمُعْلِكَ لَمْ مَا وَهُلَ الْمَدْبُ مَا لَكُ فَمَا الْمُجْمَلِكَ مُتَعَالِكُ الَّذِي الَّهُ لَ الَّذِي ۫؞ٙڴؿؙؾؙڷڗٛڮؙؠۼٙڠۺؖؿ۬ڹؿؠۼڸڷۿٙۑڮۣۊ؆ؿڡٙڵٙٙڰؠڗ**ؘڠڡؿؠڂٳڶ**ڣؙڰ اللاجي عَرْثَ حَلِّمَتُكُ ٢٠ فَشَهَ لَنْ مَا تَحَمَّنُكُ ٩ لِلْفَاجِرِةِ مَنْ عَلَى سَرِيْلِ لِللَّهِ الْمِ مَنَ الْمُعْمَ مِن الْوَرْمِ إِلَى الْوَيْمِ مِوَ مُعَى صَادِيبُ الْكُرْمِ وَالْمُوْمِدِ \*

وَن حَامِ الْمَكِرْعَ مُهَاكَ، لَيْهُ لَو اللَّطِيْعَ مِنَ الْعَاصِيُّ وَالسَّعِيْدِيم مِنَ الْفَاسِقَ وَ تَمِينِ بِبَيْنَ مَنْ كَاكِمُ النُّولُ وَبَابِنَ مَنْ حَقَّا لَا الْمُعَلِّكَ رِمَا نَعَلَقَ الْمُعِنَّ وَأَلْإِنسُ ٳڰڵڽڣڰڰڰ؆ٵؿڔؽؽؙڡڹۧٷڝٚڔٲۮٞڠۜٵۊؠٙڒۺؽڰڒؿڰؽڲڣڡٙڰڴٳڗڰۿۿؾٳڷڔۜڿٞٵڡؿ لِكُلِّيْ مَنْ حَارَ عَلَيْهِ الْفَلَكَ مِ النَّهَا الْفَافِلَ اسَانَتُفَكِّرُ فِي احْمَالِ مَا لَوْ الْفَالِك نَعْبَى مَلَكُ اللَّهْ تَ مُ وُسَكَ الْمُ فَعَلَى الْمُعْلَى مِنْ مُعَى مَوْيَدُكِ وَ تَدْلُ وَلِيُلِكَ وَكَافَانَكَ وعتن هُ فَى أَصْرِيبُكَ فِي الْمُسَلِينَ أَنْ لَهُ لَكُ مِ فَاقَدُا دَيْحَلُنَ سَبَتَ الْوَهُ مُنَّذِيْكُ الرَّالَةِ الْمَ عَانُهُ لَهُ الْمُلَاكُ وَمَنَا لَا عَنْ مَا يَكَ وَعَنْ مِينِكَ وَعَنْ اللَّهِ الْكَاكَ وَعَنْ الْكَ أَفِانَ آحَبْبَتُهُ بِالصَّابِ فَنْبَنِّلِي آقَهُ وَانْ كُنْتَ ثَرَدُهُ يَ تَطَنَّدُ الْفَرَانُ أَنَّا أَهُ وَعَلَانَاكِ مِ نُتُوْرِمَةُ كَاللَّهُ مَنْ الْمِنْ الْمِقْ الْمِنْ الْمِقْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ فَهَا سَبِكَ \* وَعَلَ صَ عَلَيْكِ عُمِينَ مَهِ وَ فَا فَنَنْكَ مِ فَاللَّهَ أَللَّهُ عَيَادًا للَّهِ إِنَّهُ إ الله كَانَ يَوْمُ الْحِيدَابِ وَوْمُ سَنِي يُكِمَنُ اللَّهِ وَسَنَدَ لَكُوهِ وَمَثَلَ لَكُنَةُ الْمُ بِهَا قَالِى تَعْمِلُ لَحَوِيْدِيسَكَكَ وَيَحِيًّا لَكَ يَاصَحِيلِ إِنْ تَوْتُرَقَّ بِالْسَمَاتِ وَتَنْفَيْنَ ايَرَوَالِ الْحَيْلِي فِي وَكُلْ تَالْزَقُوكُ لِلَهِ إِلَا فِي وَلَا تَلْنَقَّتُ فَكُم نِنْ مَوْ الْمَعْلَ إِنْ اَغْفَلُك، حَرَىنْتَ أَكَا يَامَ الْفَيْنِ تَيْنَةَ فِي تَغَالَهَ يَوْمُعُالَكِ الَّذِي رَبَّاكِ لَعَالَيْمُ أَنَّ كَا نَصَيِّعَ الْكِيَامَ الْمُبِائِينَةَ وَنُثِ إِلَى اللهِ مِيمًّا فَعَلْتَ وَامْتَفِلْ



وَعَلَيْكُونَ لِلْهِ مُعْمِيًّا لِلهِ فَكُلُّمْ لِلْكُمُّو الِم فَلَا يَرُولُ لِكُنَّمُ مَنْ لِمَ لَهُ الْمُؤْلِ فِيمَا ٱفْنَا لَا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آتِيَ كُنْتَ بَهُ وَفِي مَا ٱلْفَقَاءُ وَالْمَا تُوَاجِرُ وِالْمُرَاكِ جَعَ مَا لَا وَحَمَا لَأُولَوْنِمِ بَوْنِينَ مَا كَانَ مِيرًا مِنْ الْمَارِينَ مَا قَالَ مِنْ الْمُلْفِينِ حَمَا لَ لَا كَامَالُ \* وَقَدْ وَمَن مَن فِي الْمُعْرِيقِينَ سَيْلِ لِينْمَى أَنْ أَمْنَ مُعْلِيدًا لَحْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَىٰ الدَّبَيْنِي مَبَيًّا عَافَة فَعَ فِي لَدَّ كَالِهِ وَعَكَمْ لِكُورِيَّهُ مِنْ فَإِلْ مين الكنسّار والمينة في والبُغُهُ مَن مَا لَيْرُ مِن وَسَمَا عُرِلْكُهُ مَا يُكُارِنُ لِلْهُ وِتَنْ إِلَى النَّا أَزَلَ فَقَلْ قُرْبُ إِنَّ فِي لَلْجِسُومُ فَعَدُّ إِذَا صَلْحَتْ صَلَّى الْجُسَبَ كُلُّ وَإِذَا فَسَانِهُ عُسَر المبته لأتكله وتجبه تث منه ألا فعال وعكم لله يمنظ الإسان من الزويه والآي ٳؖۏٳڵؾۜ؞ؾؚٷٳڵۼؖۼؿ۬ٷٳڲؿڞۿؠٙؾٷٲڷڔٙڵۼۊڶڲڮٳڸ؞ۅؘڛٙٲڟۣڵۿۨ؈ۣۛۊٙٳؾٳڷڴڮٳڵؽ۠ الآالسَّلَاسِلِ وَأَلَا نُعَلَالِ مُعَمَّى حَفَظَ مَالِكِينَ كَعْبَيْدِهِ وَسَالَبْنِينَ بِعِبَالِيهِ وَعَلَى الْجَبَّ وَجَيْهِ امِنَ النَّكَالِ وَإِيَّا كُنُونُ فَيْ إِنَّا كُومَ فَاللَّهُ السَّمَالِ وَوَإِضَا عَمْ الْأَرْيَ ال ٱلْإِنْسَيْنَالِ بِهَا قِيْلَ وَمَا يُقَالُ لِ نَقَلُ وَرَدُ النَّهُى عَنْهَا فِي عِيَاجِ أَمَّا نُوَالِ وَعَكَيْكُ الِلنَّوْمَةِ وَأَلَا نَا مَبْزِلِكَ عَالِيَ الْمَرَّيْزِ فِي الْتَبَكُنْ رَوَالْا مَمَالِ ، فَتَطْمَ بِ لِيَنَ وَعِبَّ فِي مَحِيْهَ يَنِهِ إِسْتِيغُفَا مِّ اكَنِيْنِي أَوَحُقْفَتْ عَنْهُ الْأَنْفَالَ \* وَدَا وِمُوا خِكْرًا لَلهِ فِيْ كُلِّي حَبِّناكِيرِ تُوسَسِّلًا وِ وَعَلَى كُلُّ لِا لَكُنْ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ ذِلْكُ لَا كُلُّ وَأَوْ مِنْ كُلُّ لِمَالَةٍ وَ 

42.23 ( 3. 2. may a gal 6. 2. 1826)

شِيَّاءُ سَنِ مَنْ إِنَّ أَمْوَا مِن وَ أَلَا مُلَّالِهِ وَهُوجِوبِهِ فَي حَصِيبُكُ مُنِي النَّهَا طِنْدِي كَا لَيْ النِّيهُ لَمَا أَنَ وَاحْيَنَعُ خُرُّهُمُ لِمُ يَعَلَّى قُلُوِّبِ النَّيْسَأَءِ وَالسِّ بَعِالِ وَقَادَ اغْفُلُوا وَسُعُ لَهُ إِنْ إِنَّ أَنَّ كُنَّ كُنَّ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُعَلِّمَ لَهُ مُنْ إِلَّا أَنْ مُعَلِّمَ أَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَلِّمَهُ مِنْ الليومين المتناف الشقال وكالت الله عَاق الله عَالَ الله عَالْتُ الله عَالَ الله عَلَى ال المنفئ من هَلَكُمُ إِن الصَّلَالِ وَقَوْلُوا مِنْ صَمِيلِهِ وِالْبَالِ، ٱللَّهُ تَعْرِيلُونَاكُ أَيَاسَ مَكُنْ يَأْكَدِينَ يَاسْتَعَالِ مِلْ غَيْمِ أَنْ تُوسِنًا وَاسْتُنْ عُيُوسَنَا وَوَقَفْنَا لِنَذَ كَيَيْنِي الْقَالْمِينِّ صِلَّدَ فِي الْمُفَالِ مِوَالْمُعَمَّلُ لِلْهِي مَبِي الْعَالِمِينِّ وَالصَّلْفَةُ وَالنَّسَلَ وَعَلِي ناسْقَ لِيَّ يُعْتَمَّيْنِ وَالِيهَ ٱجْمَعِيْنَ ٱجْهَا مُنْ اللَّهِ لِللَّهِ لِمَا لِيَوْمِزَ الشَّيْعَ لِللَّ الْجِنَّةِ الْكُوْمَ فِي شَعْنَ لَ قَاحِيمُ مِنْ مَنْمُ وَآثَرُوا مُعْمُونِي ظِ ٱلْمَانَاكُ لِلْهِ الَّذِي ظَهَرَتْ مَكْمَنَّهُ أَنْهَا لِفَدَّ فِي كُلُّ وَمُنْ يَرِهِ وَخَصَعَ لَهُ كُلَّ فَ سَتَنِي الْوَيْحَقِ بِشَى وَالنَّكِينِ لِهُ وَالنَّهُ وَجُهِ يَخَمُّكُ لَهُ عَلَى ٱلْكَانَ بِمُنْ فَي يَغِيبِ إِلْاَسَبَا اللَّيْمُ لَا لَمُوَّا فِي مَا وَلَمُنْكُلُ كَا عَلَى اللَّهُ الْفَلْ عَمَلَيْنَةُ فِي فَلْوَ لِلْ كَابَاءِ وَالْمُهُ وَكِيُّ المَّدُنُ الْنَاكُةُ الْمُعَالِدُ فَقَالُمُ إِلَيْ الْمُعْبُدُ مُولِنَّتُهُمُ النَّاسَيْنَ الْمُعَلِّلُ عَبُلُ

وَرَسُولَ لَهُ صَمَاحِينَا لَعَنَ صِ ٱلْمُؤْمِرُ وَالْمُقَامِ الْفَقَوْدِينَ النَّالُولِ اللَّهِ النَّفُولَ عُكم الفياة يتوالل كُرُولًا الموالية المالية المالية عظ بعد كرابة لا يالية المرابة المرابة المرابة المرابة عِيْرَةً عَيْقُولَ السَّمَا لَهُ السِّهُ السَّهُ عَلَيْهِ عِلْلَةً عَنْ وَمَنَّا وَيُرَّا مَا عَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَنَّا وَيُرَّا مَا عَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل المَقَامِ لَكُنُ فِي النَّا لَا لَكُونُ وَالْ لَوْ الْمِينِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ؖڐڲ<u>ٵڲڶڡڎڿؠڗ؆ڴڔۉ؈ٛۼڴۮ؞ۯ</u>ٳڵڷۑؾڣؿڒٳؠڵڒڣڴۯؙ؞۫ڡڟڰڴؠؿٷۺۮ؞ۣؽ۫؞؞ٳڰؿ؆۠ۯۺڰۯڰڵڎ؞ڲؙڴ مَا كُمْ وَسُعِينَ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْهُمْ مُولِينًا فَيْ أَنْ إِنَّا أَنْ إِنَّا مُنْ أَنَّا أَنِي الْمَدِّن كاك الوكني هو المادَة ويُحكِّنُ مِينَى أي لَهُ الدَّعَمَالُونَ آيَهُ الدَّعْمَالُونَ المَّالُونَ المَ الْمُعْلَقَ وَيَهِ وَلَسْبَطِعَلَى مَثَنَ حَبِهِ لِنَّهُ حَمِرًا كَا فَهُمَا عَلَيْهِ عِنْكُ وْكَا أَ ذَقَ حِنَ اللَّهُ مِنْ وَآحَانُ مِنَ السَّبْعِدِ أَوَّهُمُ مَوَالنَّالُسُ وِلِكُنْ فَرِعَلَنْ إِرَ وَهُمْ حَامِلُونَ آوْرُ آرَدَّتُمْ عَلِي أَلْمُ وَلَا فَالْتَوْفُ لِنَا كَالَّةَ أَفْلَ المعِيقِوْفُونُمْ أَمُّمُ مِنْ لَهُرُّ كَالْأَرِّينِ الْخَاطِيمِ بَومِنْ مُنْ كَالْعَرَاسِ السَّاجِ وَمِنْ صُوْكًا لَكُمْ لِيْ الْمُجَلِّنَةِ لِيُ فَهَدُ مُثَاثُونًا فِي دَارِ النَّعِيبَةِ وَ لَهُمْ فِي الْعُلُودُ مِنْهُ عَرَكْتُنْ لَا بَقِيْ رُعَلَى الْمُعْوِلِهِ وَلَيْفَعُ فِي أَثْنَا عِلْكُمْ وْرِدْ لَصِيابُ فِالنّالِ كَالْمُفْتُقُ قِدِيهُ فَيُغِيِّرُ فِي النَّامُ مُلْفَحَتُهُمْ وَآشِيسَادُ هُمْ وَلَيْكُنُّونَ مِنْ النَّارِيَيْفَكُمْ بِهَامِينَ أَلَا قَنَدَاهِ إِلَى الْخُنْدُةُ وَبِهُ أَهُمْ فِيهُ أَقُلُكُ حَالَئِيمٌ لِلْأَنْفِيرُ عُنِينَ مُن

نَتَقَى كَالَيْنَهُمْ مُوكَامِينَ الْمُعَيِّولِهَا نِ وَاللَّهُ فِي مُثَبِّ آئِمُولِ فِي وَخُلَّانِ إِنَّ اللّه تَسَبَّط عَلَيْنَا يُعْرِيهِ الْمَاكْلِاحْسَانِ وَقَدَمْ مَنَ لَكُوحِ إِنْ أَكُولَا مُنِنَانِ وَوَحَبَ لَكُولُكُ وَالْ وَالْمُنْسُونَةِ وَمَا لَكُمْ وَالْمُنْ لَوَا لَهُ وَالْمُنْ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّ الصِّفَةُ تُوِّعِظَامًا نُقُلِمُناهَا كَمُناقِ نَمَولِنُهَا مَا عَلَيْهِ عَلَى وَدِهَا مَا عَلَيْهِ ا مَنْ أَنْ مَا يُنْهِمُ وَالنَّهُ أَنْهُ عَلَىٰ أَكَا يَهُ وَنَكَ لَكُمْ وَانْ مَا سَبِّمَ مِنْ عَكَيْرُهُ مِنْ أَهُوا الْهُوْ الْمُؤْمِدُ وَالْفَعُولَ أَكُمَّ السَّمَ إِلِي عَنْهُ وَالْمَاكِ الْمُعَمُّ وَإِلَى الْمُعَمُّ وَإِنَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّ اللللَّا اللَّا الللللَّا الللللَّا اللللللَّالِلْلِلْمُ الللللَّالِيلَا الللَّا الللللَّاللَّ المُسَاعِمَا وَالْإِحْمَنَا يَوْمَ كَانِيفَعُ الْوَالِدُوكَا الْوَلْمُ مُمَاعَةً وَإِللَّهُ السَّيْعِ الْمَلْمِيرِ الشَّيْعَانِ الرَّحِيْزِلِكَ مَفْسُرَدِيِّكَ لِنَيْدِيْنِ لِيَّا هُمَّ يُبْرِيعٌ وَيُعِيْبُنَ وَهُمَّ لَفَتَهُو مُ الْهُ دُو خَ النيكية الأولى ليحية الرابقين بحالى الأق ٱلْعَمَّلُ اللَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِيِّ الَّذِي بَكِهُ الْفَلْقَ مِنْ غَيْرِمُعِيْدِي ۗ وَلَمِنْدِ وَ دَتَّرِالْفَلُونَ مِنْ غَنْدِيقَقَ نِ وَقَطْيِهُ بِيهِ وَهُوَ الْمُبِيئَ الْمُعِيبُ ١ شَهَكَا أَنَّهُ كَالِهَ إِلَّا هُوَوَتُكُنُّ الانتير آف لهُ وَكَانَظِيمْ لَهُ لَهُ وَكَامِكِنِيلَ لَهُ وَهُمَالُوَا مِنْ الْوَحْيِدُ وَاشْهُالُ فَ النائية ناوَهُوْ لَا يَا يُحْتَقَالًا عَمْدُ لَا وَرَسُولُهُ مَمَا حِبُ لَمُعْجِزَ انِ الْبَاحِرَةِ وَأَلَا كِآ

مريئة وارجيئيها نطجا وي اللولى

الظَّاهِيَ وَالْفُرُ قَانِ الْمُجَيْدِ وَمَكُلُ لِللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَصَعْدِ بِهِ وَصَنْ آمِيهُ وَ يَهِ عِ النَّيْ دَكِيا لَمُؤِرِيهِ \* أَمَّا مَهُ لَ فَيَامَعَا نِيْرَا لَحُكَّمَا لِلنَّمَا أَكْبِلُغُ الدُّمْ الْوَبِ كَالْحُكَّ وَيِنْ مَنَةُ وَتَعَامُ كُلُ وَنَكَامُ عَنْ فِي الْأَمْقَ الْ وَأَلَا وَكُلُو وَمُلْاسْتِنَا لِي وَالْحَفْتِيلِ مِن بْيَ الْمِيَّةُ تُحبُّ النَّهَ وَكَانِ مِنَ النِّيكَ إِوَ الْبَيْرَيْنَ وَالْقَتَ الْمِلْرِلْلْقَنْظُرُ إِلْمُقَالِمَ لِلْأَهْرِيْنِ وَٱلْخَيْلِلْمُسَوَّمِ لَهُ وَالْأَنْهُ مِوَالْكُوْمِ فِي الْمُنِيمَ الْمَالَا لَعَيْنِي وَكَالْمُفِينِينَ مِ فَاللَّا كُونْهَمَ المَّا كُوَرِي تَنْ نَكُو وَالِيهَا فَتَقَمَّقُوا فِي الشَّلالِ الْبَدِيلِ مِهَ مَا لَقُكُوْ مَ اَنَّ الدُّنْيَا أَسِي لَهَا قُرَاحٌ وَكَالِ إِنَّيْنَهِا اعْنِبَاحُ مِقْمَا هٰذِهِ الْغَقَالَةُ مِامَا تَعَلُّونَا اعَّ اللُّهُ نَيَاعَكَ لَرَقَّا مُتَعَالَ ثَهُ كَمْ قَتَكَتُ مِنْ فَيْثِلِ وَالْمُلِّكَّةُ مِنْ نَبِيلٍ وَهَمَا لَمْنِ هِ النَّهُ لِلْنُوْآنَا فَا فَالْوَكِّلَ بِكُوعَنْ سَنِهِ مَالِكُوْوَسَمِينَ لِكُوْمَاكُ وَالْفَاكُ وَالْفَالِكُووَسَمِينَ لِلْمُوالِكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومَالُكُومِالُكُومِالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومَالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُكُومِالُولِكُومِالُكُومِالُولِكُومِالُولِكُومِالُومِالُولِيلِيلُومِالُومِالُولِيلُومِالُولِكُومِالُولِيلُومِالُومِالُولِيلُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالُومِالِمِلْلِمِالْلِيلُومِالُومِالِمِالِمِالِولِيلُومِالُومِالِمِالِمِلْلِمِالُومِالِمِلْلِيلُومِالُومِالُومِلِيلُومِالُومِالِمِالُومِالِمِلْلِلْلُومِالُومِالِمِلِيلِيلُومِالُومِالِمِلِيلُومِالْمُلِمِالُومِالِمِلْلِمِلْلُومِالُومِالِمِلِلِمِلْلُومِالِمِلْلِمِلْلِمِلْلُومِالُومِالِمِلْلِمِلْلُومِالُومِالِمِلْلِمِلْلُومِالُومِالِمِلْلُومِالُومِالِمِلْلِمِلْلُومِالُومِالِمِلْلُومِالِمِلْلِمِلْلُومِالِمِلْلُومِالُومِلِلْمِلْلِمِلْلُومِالِلْمِلِلْلِمِلِلِمِلِمِلِيلِمِلْلُولِيلُولِمِلِلْلِمِلْلِ ٵٙؾڡؘٚڡؙڰؙۄ۠؈ٙڡٝؽڠڸٷڮٳۺۘؾڶڣۜڟؠ؈ڝؽۣ؞ٛڣ۫ڸۣٳڰۜٳڵۘۮڷڽڗڗۊؽۣ؞ٛٛڰۼڹڔ۫ڽؖ؇ؘڝٵ قَرَاعَ سَمْعَكُمُ مَا يَا يَ عَكَجَلُونِهِمَ الْوَعِيْدِ، وَمَا آذْلِ كَمُومَا يَوْمُ الْوَعِياةِ نِيْهُ هَيْ دُسْتَالِ مِنْ لِهِ بَيْهُ مُنْ تُجْبُفُرُ وْيَهِي حَمَالُنُو لِمُاسَبِعُوْ يَنَ ٱلْمَنَ بِرَمَامَ كُلُّ لِعَامِ يَجْنَ لا سَنْعُقَ لَ الْفَ صَلَاكِ وَبَيَالُو عَلَيْكِ فِي كُلِّ الْعَجَانِ عَنْبَ بَعِيْدٍ وَهِنَّ ¿ لِكَ تَرَى الدَّاسَ سُكَانِي وَمَا هُمُوسِيكًا بِي وَالْكِينَّ عَنَ ابَ اللهِ عَمَدِ ابْكِ

ؖؠۼؚڴڴۼٳڛڗڹۿؠۼ؈ٛڴڮڿؿؽڒۊڂۼڵؽڸ؞ۊۺؙٵڡٛۺٛۿؽڮۘٷٞڷۺۼؿۜٷڛؾؽۑڔ؞ٙۑڿۘٵۘ؞ ؙ افتيه تعالمة كالرسل أو لي لكنَّ فَهُ وَ تَكْزَ لْمَ لَى فِيهِ إِنْكَ الْمُ أَصْفَا بِ الْفَضْلِ وَالْكَرَ عِهِ وَسَأَلَةً كُلُّ نَفْسِ نَفْسِتِي نَفْسِقِي وَتَنْ هَلِ لَكُوضِ عَنْ عَنِ السَّاضِيَةِ عِلَى السَّاسَةِ عِيالَ السَّ التَّقُوا اللهَ قَالَكُهُ أَفْرَبُ النَّيْكُ مِنْ حَبْلِ أَلَوْرِ ثِينِ وَالْتَقْيِمُ وَلَيَّهُ لِ اللهِ جَبِمِيبًا الوكالفَيَّ قَوْا فَمَنْ مَثَنَّ عَنِ الْمُمَّاعَةِ مِشَكَّ فِل لَقَعَمْ الْمَدِّينِ وَتَعَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ لِنَا الوصفى والمجتع وألجماعات وانتقاعن المهلكات والموكرة الْعُمَى لِلْدَيْ مُدَيِهِ وَلِتَيَّا كُوْنِهُ لِيَّا كُوْعِين لِإِغْدَرَادِ بِإِلْلَّهُ نَيَا وَعَنْ يِشِيَانِ الْعُقْبِي مَنْ المَعَىٰ وَاثْرَ الْحَيْمَةُ الدُّنْ مِنَا عَلَى لَعُقْنِي فَكَتْسَ لَهُ مَا وَى إِنَّا لَشَعِيْمُ كَذَا مِنَا عُلَمَتِي المَكَانِ وَنَمَمَانٍ وَالْمُلْمُولُ مِنْهُ الْمَزَّتِي وَقُوْلُوْ امِنْ صَمِيلُمِ إِلْمَالٍ وَاللِّيمَانِ السَّانِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن يَا هَجُيلُ بَامَنَّانُ يَاحَمِينُ وَغُومِ لِنَاوَا عُمِنَ عَنَّا وَيَجَاوَتُمْ عَنْ حَطَابًا نَا بَنَّ الْوَعِيْدِي الْعَنْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَم وَلِي اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَفَكُ مَنْكُلُقِيًّا الْإِنْسَانَ وَلَعْكُومَا تُوسُونِ مِنْ بِدِنْفُسُكُ وَيَخْنَ أَفْرَهُ لِإِلَّهِ مِنْ حَلِلْ لُورُيْلٌ ول المحمد العاصد من المراد بترالله الخزالاميم

لُحَمَّلُ اللهِ حَالِقِ الْكَلْاَكُلَةِ وَلُولِنِس وَالْجِمَّنَةِ \* عَالِمِ حَكِقْ لَا ذُحَامٍ مِنَ لَا حَجَّنَةً آحْمَلُ لا عَلَى مَآاً فَاصَ عَلَيْنًا مِن بِحَارِ اللَّهُمْ فِ الْمَيَّاةِ ، وَلَسْتُكُولُ عَلَى مَا كَتْ مَنَا عَلَ جَنِيعِ عَنْكُوتَا يَهِ حَتَّى للمَلَّا كُلُّ عَلَىٰ وَالْجِنَّانِ اللَّهُ مَانَ كَالِهَ إِنَّا مُولِكًا لَهُ شَهَادَةً لَا تَكُونُ كَنَاعِي إِنَّا رِحْ لِنَّا مِ وَاسْتُهِنَّا فَي سَدِّينَا وَمَوْ لَا يَا كُمُّنَا كَاللَّهُ وَمَ اسْفَ لَهُ حَمَا حِبُ الْآيَانِ وَالسُّنَّةِ مِ حَمَلًا لللهُ عَلَيْ وَعَلَى الدَوْ حَصِّيدِ وَمرج تَبِعِهَا عُوْ صَلَافِنًا تُنْجُولُ لِنَّهُ فِي سَ مُطْمَيِّناتُهُ السَّالَقِبْلُ مَعَا نِيْرَاكُ عَا مِيْرِينَ إِنَّفُواللَّهِ حَقَّ نَقَا يَهِ وَكُلَّ مَهُ وُنَ إِلَّا وَ ٱنْكُنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ فَي كُلِّ وَتَن وُكَفِينَةِ بِهَا دُيْعُوعٌ صَبَاحًا وَمَسَانًا مِنَانَ الْاَعَاءِ مُوعٌ الْسِأَدَةِ وَوَاعَلَمُ وَالْأَلَامَ إِذَا آذَتَنَ كُنْبًا إِسْقَالَّدِينِ لَلْضُعَلُ - الَّنَيْ حِيَ الشَّهَ الْكَعْضَاءِ وَرَبْيِهِمَا ن اَوَّنْهَا فِي نُخِلْفَتَةِ + وَوَقَعَانُ فِيهَا مِنَ السَّوَاحِ نُكُنَكُ • وَإِنْ مَّابَ ثَابَ شَهُ عَلَيْهِ إ المُتَالَ النَّكُ مَنَهُ وَإِن اَحَمَّرُ عَلَى الْحَبْرَاحِ الْمُكَوِّبِينَ فِي وَسَلَبَ سَيْعَةً بَصَلَ الْمُ سَيِّيَةُ إِسْ إِنْهُ وَاحْسَعَاكُ وَقُلْبَهُ إِلَىٰ أَنْ يَخْفِظُ مِنْ جَوَابِيهِ إِنظَّلْمَةُ وَعَيْنَهُ لَك بَعْلَبُعُ اللَّهُ عَلَى فَلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَلَجَوْمَ وَلَجُمْتُهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِيَاكَ اللَّهِ رَافِيقِ الْفَكُونَ كَلَّهُ وَحَاسِبُهِ الْمُفْوَسَكُومِنَ قَبْلِ آنْ نَفَعَ فِي لَمِنِ لَكَوْرُو ارًا كُواَ قَانَفَيْ يَعْلَا عَمَا مَ كُوفِي الْقِيَادِ الشَّهْ فَيْ مَا عَالَكُ إِذَا جَاءً كُولِ

أَلِكُمُ إِنْ أَنْقَلَمُ أَلَا هُلُ وَوَقَعْنُ ثُونِي عُمْرَةٍ لِنَعْلَ عَنْمَ يَدِهِ وَكَفَارَ ثَكُوْ مَلَا كِلُهُ أُو اللَّهِ وَالْفَقَ وَمِ فَاتَرْعَقَ كَا لَاوَ السَّكُونِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مَنْ لَا لِكَ تُتَعَلَّمُ وَانَ وَمَ انَفْتِيلَ لَمُ الْحَيْمَةُ وَهَا وَتَنَفَّةُ يُحُونُ وَمَا مَنْفَعَكُو لِلَا إِنَّهُ + وَوَرَاعُ ذَا لِكَ فِي لَمَتُ الْعِ آهُوَالَ سَيْنِينَةُ وَمَهَالَئِهِ عَلِيْنِينَةً فَالْتُوصَيْنِ وَاللَّهُ مَسَلَّهُ وَكُنَّهُ وَاللَّهُ مَسَلَّهُ وَكُنِّهِ عَالَكُهُ إِذَا مَا كَنَكُو ظُلُماتَ مُثَرَاكِمَةُ وَفِيْنَةُ تَعْبَا فِلْنَةٍ + وَضِعَكَمُ لِلْفَ صَغُطَةً وَتَقَلِفَ بِهَا لَكُ ضَلَاعٍ وَشَقَ حَسْنُ مِنْ الْكَرُّوَا مُرَوَّنَ مِنْهَا الَّرْزِيَّةِ كُلُّ المرازية بالموقرة في صيحام ألانماد برواتية الالتمالية أتفاكمًا تُوقيَّا تَفَاكمًا تُوقَّيَ يُسَيِّمًا رَّيْنِهِ وَمِنْ النَّامِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَّى حَفَّرَ رَسُقُ لَ اللهِ حَفْهَا وَكَفُهُمَا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ مَوَا لَقَى لِأَتَلَابَ فِيبَمَا هُمَالِكَ بِالْعَابِرَ لَوْ مُنْهَ وَاضَعَلْمُ بْجَهِهُ وَنَسَاَّ لُو يُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَالُ مَ وَمُنْهَا وَ صَعْفَهَا وَلَقَالُ صَغَلَمُ الْفَابِ صَاحَتْ بِهَا هَمَعَ مَنْ تَهَاكُلُ خَلْقِ إِلَّا النَّقَلَانِ مِنَ الْإِنْسِ مَا لُجِنَّا يُؤَدَّ فَيْ اللهُ آن تَجَيِّفَ عَلَيْهَا الصَّفَظَةَ مِرانْعَوَ فِي تَفَكَّرُوا فِي هَلِي وَلَمْ مِيدَةٍ وَمَالِمالُ الناسية النَّايِّيَّ مَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّوَ مَمَا حِيلًا يَاتِ وَٱلْمَجْرَانِ الْعَلِيدِ لِهِ فَمَنْ أَنَّا وَانْكَتْ اللَّهُ الْفُصْدَةُ وَوَرَّآءَ ذَلِكَ فِي لَفَتْبِ عَلَنَاكِ مَعْدِنْ بَهُ وَفِينَى مَرِلُ بُكّ اللهِ اللهُ اللهُ

سَيِّنَاتِ أَكْفَعَالِ وَقَبَالْمِي الْمِيْ عَفِي وَنْقُولُوا بَاسْطِينِيَ أَكُفَّ الْسُولِلِ لِي تَن الْكِيدِ ومَعَنَّاتُيبِ الْعَقَيْلِ وَيَّكُمْ مِي الْبَرِّدُ سِ الْبَيْرِي وَاحْدَلْ صَالِحَ اعْمَالِيَالَا عُلَيْهُ عُوْمُ بِاللَّهِ لِسَامِعِ الْمُعْلِمُ وَالطَّيْعَ الرَّبِيعِ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللللَّالِيلَا الللللَّا اللللَّالِيلِيلِي الللللَّلْمِلْمِلْمِلْلِللللَّالِيلَّا ال ۼؙ<u>ۿڮڂڬؿڬڡٛۊؘڷڗ؆ٛڹٞۼڵڛؖؠؠٙڸػ؆ڗڐڞٷٵڝٵؾۿ؆ۧڣڔٛ؆ٛڞڿٳڎٳۻٙٳڿٳؖڐۺؽڝ</u> المحتدة المؤارة في المحادثات المَسْمُنْ اللَّهِ تَعَلِيْ الْفِيغَانِي مَنْ فِي اللَّهُ الذِّي كَيْ مُرِالنَّنَّانِ وَالَّذِي عَلَى الْمُدَّلِيَّ عَلَى أَمُّنَا مِن مُنتُى وَحَبِّلَ أَشَرَهُ فَهَا الْإِنْسَانَ وَقَبْنِيَ الْمُؤْمِنُ الْمِحْتِرَ تِ الْمُفْولُ أُعَنْ الْذِيمَ الِي كُنُهِ ٥ وَتَغَيَّرَتِي النَّفَقُ اسْ فِي مَثَر الشِي مِثْلَيْ وَمِعَ وَفِي سَانَ النَّفَةُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِيكُ لَهُ تَعَتَّرَكَ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال الْعَالِيُّوا عَمَانِ وَاشْهَدُا كَ سَيْبِهَا نَاوَمُوكَ لَا يُعَدِّبُولَا عَدْبُولَا وَرَسُولُ صَاحِيلًا الْكَابَاتِ وَالْمُنْ ثَانِ وَصِرْكُ اللَّهُ عَلَيْ إِن وَعَيْمِ إِن وَمَتَى مِدَاكِ صَيْدِ بِكُنْ وَمِنا المارَ الفَسَرَ ان مَا مَا تَعْبُرُ النُّهَا الْإِخْمَ انْ وَالْكُلَّانُ مُوَمَعًا مِنْ الْمُشَّادِمِينَ الْإِنسِ المُعَانِّ - مَن جُرُوا فِي آياتِ اللهِ وَعَظْمَنِيهِ - وَتَقَكَّرُوا فِي مِهَاتِ اللهِ وَقُلُ مَن اللهِ وَمُن مَن

وَكُورَةَ لَنْ مَانِ اللَّهِ كُنَّ الْمَرَنَا عَالَيْهِمَا نَبِياعِ النَّهَمَانِ وَمَمَنَ لَفَكُرُ فِي خَلْفِ وَحَهَا نِيْ ظَهَرَتَ كَهُ بَنَانِيْجُ الْحُكُمِينَ وَكَا حَبَيْتُ عَكَيْرٍ بِيَحَادُا اللَّهُ عِنْ وَأَكُومُ لِنَالِقَ وَثَنَّ قَصَلَا اللَّهُ عَنْ أَنْ أَيُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّا اللَّهُ عَنْ أَنْ فِي الطُّعْمَانِ وَالْفُكُورُ اللَّهُ عَنْ أَنْ فُلُورُ اللَّهُ عَنْ أَلَّا فُلُورُ اللَّهُ عَنْ أَنْ فُلُورُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ فُلُورُ اللَّهُ عَنْ أَنْ فُلُورُ اللَّهُ عَلَى اللّلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّهُ عَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَآمُ لِيكُوْكُنْ يَسْ خَلُقًا كُوْمِنْ فَعْلَى إِنْ جَسَانَةٍ مِ وَ فَأَيْرَ فِي آطُولِي كُوْمَتُوا الْأَسْدَ مَرُّيْ - إِلَّانَ ٱلْمَسِّ خِلْعَةَ ٱلْوَهِ عِيْدِةُ هُوَ ٱلْكَلِيكُو إِلْمَثَالُ مِعَلَقَكُوْمِينَ فَذَكَى قَ ٱلْنَارَةَ وَمَا لَكُونَ مُن مَا قَالَهَا كَلُ شَنْقَ لِيَعَامَ فَوْ آلِ قَالُهُ مَكُوعِينَ اللَّهِ لَقَاكُمُ لَلِنَ اللَّهُ مَا عَلَى أَلَا رُضِ فَانِ مِ فَيَا مِي الْكَلْمِرَ وَكُمَّمَا لَكُلَّزِيَانِ مِلِ فَي فَي مَلْوِ السَّلْحَةُ وَلَا رُضِ وَانْحَتِلَامِنِ الكَيْلِ وَالنَّهَادِ لَا يَاتِ يُلُّونِ لِي ٱلْأَلْبَا فِي الْإِنْقَانِ وَتَعَلَيكُمُ انْ أَنْهُ أَنْ وَلَا يَا كَنَا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ كُولًا مُنْ اللَّهُ وَاللَّ اللهُ الرَّاكَةِ وَتَعَالِي فَا ذَكُرُ وَيُ الْمُ كُنْ كُوْرِ اللَّهُ الْمُكُرُّ وَالْ وَكُلَّ تَكُفُرُ وَ فِي وَقَالَ تَعَالِي ٱلنَّيُ النَّيْ النَّنِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَةَ فِيهَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهَ وَمَنْ إِن مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ مِنْ مُنْ ذَكَّرَ فِي نَفْسِهِ وَكُرُّ وَتُهُ النَّنْ الْمُنْسِينَ إِنْ اللَّهِ مِنْ مَلَاهِ لَكَ كُنُّ لَاللَّهِ فِي مَلَادِ صَبِّى مِنْ لِمُوَ هُوَ مَلَا مَكَنْكُ لِلْ التي منطن والمكوَّأ أنَّ فِي اللِّي كُم شَفَّاتًا مِنْ كُلِّ يَدَآيِةِ وَحِيْرٌ لَّا مِنْ وَسَا يُوسِ التَّيْهَ الْ اللَّهُ عَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعَلِّمُ عَلَى فَهُ وَمَنْ عَمَلَ عَنْ مَا يُومَ تَفَكَّرُ

اِلنَّهِ عَنُدُونَا مِا لِطُغَيَّانِ وَعَلَيْكُو لِالْإِكْنَادِ مِنْ تَلَاقًةٌ وَالْقُرْمَانِ مُوَالصَّلَ فَإِعْلِي التهمن فكن ضل عَلَيْهِ وَاحِلَةً صَالَّىٰ للهُ عَلَيْهِ حِنْفُمْ وَمَنْ صَالْحَ لَلْهُ عِلَيْهِ عَنْمًا صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ مِا تَلَدُّهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِا مُلَّهُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَالْفَأَوْمَ لَنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْنَا صَلَّ اللهُ عَكَيْهِ مِل مُنْهَ الْمِي وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِلْ فَقَالْمِ يَكَثَبُ اللهُ أَنْ أَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّ الللَّاللَّا الل اَعْتَقَى مَ قَلِبَهُ مِنَ النِّهِ إِن وَتُكُاكُمُ وَآلُونِ لَنَهُ فَيْ اللَّهِ آءُ وَتَوْيِدِ مِن كَالنَّهُ ان ال وَسَتُكُورُ اللَّيْهِ مِ وَتُكُونُ وَالْفَشْرَ إِن وَعَنْفَتَهُ وَالْوَيْمُونُ وَاللَّهُ وَمُوسَلَا وَالْوَاعِ المعبقان وتبغيم أنحاكرن في صعيب قاحد وتعنيم الاعتمالات الرسان وَمُرْى كُلِّ اللَّهِ عِبَاسِيَّةً عَادَمَنَا لَهُ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالْحِيْدُ مَانِ وَعُبَاشِيَّةً وَالْحِيْد نَفْيَى نَفْنِي كَالْمُلْدِ غَيْرِي خَشْيَةُ مِنْ عَضَيْلِ الرَّحْسَ يَنْهُ مَا تَالَكُ لَيْنَا كَلَّرُصُ وَأَلِاكُامُ مِوَيَّتِيُّ السِّبِ فِي خَلَلِ صِّنَ الْمَمَّامِ وَتَصُمَّ أَلْكُرُوَّلُ عَلَى الإنسِ وَالْجَانِ وَيُجَاكُم بِالنَّارِحَى لَهُ وَوَيَنَا دِي مُنَا دٍ يَا مَعْنَسَ إَيْنِ وَ الإنشي إن استعلم عُنْهُو آنَ تَنْفُانُ وَامِنَ ٱقْطَارِ السَّمْعَاتِ وَٱلْأَرْمِينِ عَانْفُنْلُ وَالْأَلَا نَنْفُنْ وَ كَ إِلَّا سِمُلْطَأْنِ \* فَمِ أَيِّ الْآيِ مَ يَكُمَّ أَكُلِّدٌ بَانِ \* فَاللَّهُ ٱللَّهُ إِنْحَالِياً سَتَعِدُّ والمِينِل هٰذَ اللَّهِ مُهُ وَتَنْتَفُّظُوا مِنَ النَّوْمُ وَمَنْ نَامَ فِي أَدُنْبَا لَهُ تَعِيدً إِلَّا أَكْتُمَ مَ وَالْخُسُمَ إِنَ ﴿ وَقُولُ أَلَ مِنْ حَمِيمُ إِلَّهُ فَا لِإِنَّا أَكُمُ مَا يَ

النهس يَدَيَّانَ بَاسْتِهُمْ فِي أَغْفِرُ لِهَا وَالْهِمْنَا وَنَفِيًّا مِنَ النِّهْ إِن مُوَادُّ خِلْنَا مَعَ الصَّالِيهُ فِي ثُمَّ فَي الصَّاتِ الْجَنَّالِ عُنْهُ بِاللَّهِ السَّيْمِ الْعَلِيْدِ مِنَ الشَّيْمَ الِالسِّعِيدِينَ عَا تَ مُقَامَى تِهِ حَبْنَانِ مُ فَدًا يُّ أَكُونَ بِسُعُكُم أَنْكُ فُلُانٍ مِ الأول لحكية القائدم والحالفان المَمَّدُ لَى يِنْهِ الْعَلِيُ الرَّبِ الْمُعَلِيثِيرِ عَافِل لَكُنْبِ قَامِل لَيْنُ بِ عَيْنِ لِيلُوقًا ڴڵؽۼ<u>ڽٵٳۜڹؿؠٮۼۺٙڶڛڗٲۑڿ</u>ڿڷؾؠؠؙۺڷڐۊۘٲۺۣؠٳۼۊڂڞؙۿڕۺڿڔ۬ؽڵٳڷۜڰ۠ڷ وَحَمَّلَ الْمُلَمَّاءَ وَالْفَقَهَاءَ وَرَ ثَلَا لَهُ مُؤلِّقُ بِيرُثُولِ دِيبَارًا وَلاَ يُرْهُمُ مَا وَالْم وَيِ اثْنَى اطْرُفَ النَّعَلِيوِ النَّعْلِيدِ وَسُبْعَانَهُ مِنْ الْهِ لَقْتِيدِ بُاسَّقَةً لَمِّنَ الاُستِمِ الْكَاتِينَ آنَ آرُسَلَ عَلَيْهُ عُمِنَ تَهُدِي نُهِمْ وَتُعَلِّمُ مُ الْكِنَا مِنْ الْمُلْتُ السَّينِيلَ الْفَقَ لْحَيِهُ وَلَهُ يَاخُلُ عَبَا دَلُا عَلَى غَفَلَةٍ بَلُ رَفَعَ عَنْهُ مُو أَلْفَظَأَ عَوَالْفِينَا وَهُ مَوْرِجُ مَوْلِيَجُ مِا شَهُلَا أَنَّهُ كَالِهُ إِلَّا هُوَ تُعَدِّهُ لَا لَهُمْ مَلِكُ لَهُ وَآنَّ سَيْلًا عُنَيْنَ أَعْتُهُ لا وَرُسُقًا لَهُ صَاحِبُ الْمُفَلِّنِ الْعَظِيْمِ وَسَلَّى للْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إله مُعَمْيِهِ الَّذِينَ هُمُمُ كَالسَّفِيْنَةِ وَالنَّهِمُ مِ مَنْ تَمَسَّلَكَ بِهِ مُ إِنْسَكَمَّ النَّابَ الْتَيْرِيْرَمُ أَمَّا لَعَبْنُ مَنَّا أَتَّهَا النَّاسَ تَعْبَعُي احِنْ نَقَ عِلْقَفَلَةُ وَاجْتِهِلُ وَالْحِ

تَنْسَيْهُ وَالْمَقَظَّةَ بَهُ مَنْكُوْلَا كَامَ النَّعِينَةِ وَآخِينُهُ وَاللَّهَ وَالسَّاسُولَ وَأُولِ لَا ڝؘۜٮؙٞڎٷڶؿؙڗۜڹٳڋۼٮٛۼٛٷؿؿؿڿڣؠۜڎٷ؇ٳؽڿ۪ڿٳٷ؆ۺؙڗٞڝڴ؋ٳػڵڸڎٳ؇ڵؚ<u>ۺ</u>ؖۼ قامْلُهُ إِلْعُلْمَةَ وَلَهُ بِالْعِبْ بَنِ فِاقَ طَلَبَ الْمِلْمَةِ زُبْتِينَةٌ عَلَى كُلَّ سُلِمٍ وَسُسِلَمَ فِيكَا مَّبَتَ عَنِ النَّهِ يَ صَلًّا لِللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّو ليَدَني حَسَنِ سَلِيْهِ مِوَ الْذِيوَا وَكَا دَكُوْلً مَلِّمُ ۚ إِذَ وَاحَكُمُ وَعَنَمَا لِمَ كُوْمَا لَيْفَعُ لَهُ وَمَا لَيْفُنُّ هُ مُو وَلَيْهِ فَهُ عُ فِي الْعَلَابِ ٱڰڵؽؠڽ؞ۅٞڞۯڡٞٳۜٲڎڰڎػۿؙۑٳڵؿۜۧۯۧٳؿ؏ڮٳڛڹؠٵڶڞڶڶ؆ٞٳڷۜؾؽۿؠ؏ڝٙٵڎٳڵڎۜٮٛٛڵؽؽڗ وَاهْمَوْ إِيهِ عَنِكَ ثُكُوعِ فِي صَلِيعًا وَاحْمِ بُوْهُ وَعَلَيْهِ عِنْدَ تُلُوعِ فِي وَعَنُدُ الْ نَبَتَ عَنْ تَبِيِّنَا مَا حِبِالْا يَاتِ وَالْفَيْزِ الْمُعَرِيْمِ وَعَكَيْلَةُ وِالْمُمْرِ وَإِلَّ أَنْ الْم وَالنَّهِي عَنِ اللَّنَكِيلِ مِن وَ فَعَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ لِلْكُفَرُ وُمِنِ وَالنَّهُ يَعَنِى الْكَنَّكَرَ فَ ٲ**ڬڹؙۼڗٷٳؾۧٳػؙۅۊڶؽ؆ٳۿؾڐؿۧٲڞڔٳڵۑ**ؽٷٳڹؾڔٳۼڡۧٲڵڋؿ؈ؽڲڲٳڮڰؙٝٚٛٚٚٛ؞ۣۺؙڠ صَلَالَةُ وَكُلُّ صَلَالَةٍ يَجُوُّرُ مَا حِبَهَا النَّفْعِي الْكِيْمِ وَانْ كَأَنْفُنَّانِ مِنَ الْذُورِينَ إ انَّنْتَكُوْلَ كَاصِٰلِكُوابَيْهُمُمَا فِإِنْ تَجَنَّدُ إِصْلَاهُمَا عَلَ الْكُنْلِي فَقَا يَلُو اللَّوْتَ بَيْفِ حَنَّى تَفَقِيلِي إِلَى العَلِي بُنِ الْمُسْتَقِينِهِ \* وَكُنَّتِهَا عُفُنُوا وَكَا تَغَالَسَلُ وَا وَكَا تَغَا أَفَهُ فَا وَكُانَكَ أَبُرُوْ أَوَكُوْنُوْ اعِيَا دَاللَّهِ إِنْ قَالَالهِمَا دِنِ اللِّيمَانِ وَالْقَلْبِ التَّعْمِينِيرُو ٱفْشَعُلَالْشَكَرُمُ بِنَيْنَكُوْ يَرِنْكُ بِهِ النَّفَاكُةُ وَبَثْنِيَكُوْوَا كُمِعِيمُ فَاللَّهُمَا مَهُ وَصِلُوا

معليم المعيروه مرجادي التالي كَوْرَنَقِيْكُ الْفَالِمِيْنَ \* تَرْصَلْ بِهَا النَّهِ الْكَرْبُ عِيدٍ وَلِكَاكُمُ الْكَرْبُ عِنْهِ الْكَرْبُ الوَّتُعَظِّمُولِ الْأَرْسَامَ فِيقَلُ وَمَرَدَعَنِي سَبِيلِ لَدِينَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَا دَاسَ الْقَدِّ أَنَّ الرَّحْمَةُ كَا تَنْزِلُ عَلِي فَوْجِ فَيْهِ خِي قَاطِعُ الرَّحِي فِي فَيْهُ وَاعْلَقُ أَنَّ ال انقاصل لنبي بِالْكَافِي النَّمَ الْواصِلُ مَن اذِا تُطِعَ مَحْمِهُ وَصَلَ وَتَشَاعَلَ إِلْمِ صَلَاحِ وَالنَّرُمُ بِبُودِ وَحَاسِبُقِ النَّهُ السِّبِي النَّهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ والمقلكات وحشرة على أفات من المؤيرات وتداء تراحة كاستدر موالت المَلَّ اللَّهُ تَبْعَمُ كُوْ وَلَا لِكُنُو مُو مُكَا عِلَ إِلَّا فِلْهُ تَنْتَ ظِلْ بَمْ سِنْهِ الْعَطِيقِ الدُّيْ عَنَا مَ كَبُلُوْنَفَعُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَاسْتَنْفِعْ أَنْ عَنْ كُلِّ فَيْزِ الْكَلِيمَ لِمِ حَسَى التَ مَدْ فِي اللهُ وُنْفِ مَبَالُهُ وَيَجِي كُوْمِنَ الْعَنَ السِيرَ أَلَا لِيثِمِيهُ فَيْ لَوْ امينَ الْقَلْسِ القَيْدِيْدِ النَّهُ عَيَامَ هُنْ مَا رَحِيْدُ لِلنَّاكَ عَفْقًا كَرِيْجُودِ يَّى قَالَعَفُو فَاعْدَ المَثَايَا كَرِانَةِ وَالْمُعَلِينِ الْعَالِيَ الْعَظِيمِ الْعَالِيَ الْعَظِيمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْكَ الْ التَّحِيْدِ المَّنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِدِينَ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِنْ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِنْ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي عِلْمِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْ إِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا وَقَفَ سَمِ مِيكُمْ وَالْ مَتَوَكُوا فَقُلْ حَسْمِي اللَّهُ كَالْهُ وَكُلَّ عَلَيْ تَّةَ كَلْتُ وَهُوَ مَنَ لِكِ الْعَرْضِ الْعَظَيْدِي

وَمَنْ سَيْنَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَنَى مَوْتَرَوُّهُ وَ الْحَانَ عَلَيْ النَّهِ النَّقَالَى عَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ

لِيَ بِي الْعَالِمِينَ وَ الْحَاتِيْمُ تَفْضَهُ وَيْهِ الْعَلَمْ وَيُ الْعَلَمْ وَيُهِ الْسَمَاعُ ا

A

﴾ السّايتية من مولَّنبُسُلُ فيهاء كَتَلْ عَنْهِ بِي مَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى مُلِّي فِيصُلِ تَوْفَقُ لِ وَعُجَاسَتُ عَلَى كُلِّ عَنْهِ المُوْسَوْلِ وَيُجَامِعُ فِيهِ الرَّبُّلِ مَنْ زَوْسَتِهِ وَأَلَّا ثُمْ مَعَ آخِيْهِ وَٱلْوَلَ مَعَ وَالِلَ سُهُ إِدَالْمَالِلَ ابِ مَعَ الْبَنَانِ وَالْبَنِينَ رَوُلْهِ إِنْ وَيُولِيْ وَبِي كُلُّ فِي مَنْ يَحَمُّدُ وَمُعَ فَي كُلُّ مُسْتَعِيٌّ مَا اسْتَعَظَّهُ وَيُسَادِي مُنَادِي مُنَادِ أَلَا لَمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِيدَةِ وَكَاللَّهَ اللَّهَ وَ إِعِيّا دَاللَّهُ لِإِنَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالُونُوا مَعَ الصَّاحِ فِلْنَ مَ وَاسْتَنْفُونُ وَكُا دُنْهِ فِي ذَكُمْ لِإِنْهَ لِل وْبِهَانِ وَكُلْمِ مُوْالَةُ دَاعُالِقِهَا وَلِينِ الْمُغَيِّى مَعَ الْجِيمَاعَاتِ فَمَنْ حَافَظِيمَا فَالْمِي كُنَّ لَهُ ثُوْدًا وَبُرُهُمَا نَاكِينَ الَّفِيَامَةِ وَمَنْ لَوْتِكِا فِظُعَلَيْمُ فِنْ مُشْيَرَكَ فَرَاتُهِ فَ العَمَامَانَ وَيَا مُرُونَ وَأَلِي بُنِ مُلْمِنَ يُرَفِّرِهِ مِنْ فُرِسَاءِ النَّسَيَّا طِلْمِنَ بِوَصُومُوا شَهْدَ رَبَّةً إِن وَانتَهُوا عَمَّا نَهَا كُوْعَنْ وَكُو مَّنَّا فَيُواسِيَ الْفَا فِلْ إِن وَقُو كُلُوا عَلَى الله فِي كُلِّ أَلَا مُولِدٌ وَا صَابُرُوْا عَلَى مُوَّالَّتِ الدُّهُ فَوَادِ بِكُلِّ اللَّهُ مُعِيدًا لَلْمُ اللَّهُ وَا المَّذِنَ النِيدَ الدَّمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي السَّمَعَ الْعَمَاتِ الْمُؤْتِ ٳ۫ڡٵۻؿڴڹڗؖۊڗ۫؞ٳٛۏڗۼٳ؈ؿ؞ڐٲڹ؞ۣڣڵ؆ڋۻٳڰۼڶڸ۩ڛٲڗ۠ڿۿٲۅؙۺؽؖۯ المُسْتَدَّ إِنَّهَا وَمَسُنَوَ دَعَهَا كُلُّ فَيُ كِتَابِ اللهِ لِمَن مِوَقُولُو امِن صَمِيبُولُفُولَ الصَّالَ النَّهُ عَوَا كَانِيْنِ مِيَادَ الْمُكِلَالِ قَالْكِكُمْ الْمِلْكَالْ حَمَالَهُ الْمُعِينُ لِمُ

نَحَنُ غَرْقُ فِي يَجِارِ الْعِصْبَانِ فَاعْدِيْجَا مِنْهَا وَٱدِّ خِلْنَا فِي حَبَّنِيكَ مَعَ النَّدِيثِينِ وَالصِّيِّلِ نَظِيْنِ وَالنَّهِ عَلَى عَالِكَ أَكِيْنَ ﴿ وَسَا عِجْنَا وَاعْمَىٰ عَنَّا وَاسْتُرْزَ كُلْيَنَا وَامِنْ مَ وْعَا تِنَاوَانُّصِ صَاجَا بِتَنَاوَ أَعْطِ أُمْنِيبًا بِمَا فَاتَّكَ عَبِيبُ اللَّاعِينِ وَالْحَمُّ لَنَّهِ مَن سِي الْمَالَمِينَ + أَعُنْ دُيالِتُهِ السَّييْدِ وِالْعَلِيْدِ مِن السَّيْلُ إِن تَعْ حِيْهِ مِ مِنْ أَيْنِهَا الَّذِينَ امَنُقَ النَّفْقُ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ الْوَامَعَ الصَّادِ قِلْيَنَ اللَّهُ وَكُمْ مَاللَّهُ وَكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ لة ألا ولى الحكمة الآلفة من كالواقات لْحَمْلُ لِلْهِ الَّذِي يُعَجِزَتْ عَنْ إِذْ مَمَ الْحَكْنُهُ وَالْحَقَّوْلُ وَالْكَوْهَامُ وَنَعَالِهُ فِيْ حَنْ لِشِيسِ فِالْمُكَالِ الْعَوَالْكَافَهَامُ سَعَلَّتُ قُلْرَتُهُ وَعَظْمَتُ سَكُونَهُ يُقِلِّبُ اللَّيَا لِيَّ وَأَلَا يَّامَ + وَمُكِرِّ لَ الْعَبْتَ وَمَعْكُومًا فِل لَمَّا مَدِ فَسُنْعَ انَا الْ مِنْ اللهِ لَفَتْنَ دَ يَخِلُنِ الْفَلْنِ وَحُسُنِ الْإِنْ نِظَامٍ + رَشُهُكَا أَنَّا كَا إِلَّهَ الْآهُوَ وَشَا كالشريك لذفي لتظم والارتحام واشقتا قستين ناومو كالفح تتا عَنْهُ لَا وَرَسُقُ لَهُ صَاحِبِ لِلْشَمَاعَةِ وَالْمُقَامِ وَسُلًّا لِللهُ عَكَنْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَالمُقَامِ النَيْفِهُ وَالْفِيَامِ مِنْ مَمَّا مَعِنَ فَيَآ أَيُّهَا الْإِنْفُقَ أَنْ وَأَنْخُلَانُ إِلَى مَنْي لِهِ مَن التَّمَا أَخُ إِن الْغَفَّالَةِ وَالِي مَتَى هٰذَا ٱلْإِنْهِمَا لَكُ فِي فَضَّأَءَ الشَّهْوَ يُو وَالْ مَنْي هُ لَمِرْ

الْجُدُاتَة فِي النَّيْدَابِ الْحَدَامِ وَمَا تَعْدَامُ وَنَ بِالْقِلَابِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ وَاصَا التَّعَلَيْ وَ وَي فِي سِيَرِهِ مَنْ مَنْ وَيِ الْكِرَامِيةِ كَانُو البِّيْقَ اللهِ الْمُعَادَةِ عَا سِيلًا الله المنظم المنظم المنظم وروالفتا مية الكائم وكالقوا كالمناه المنظمة الوُسَدَة لَا يُتِحِوِدُ لَا يُدِا وَنِي نَ فِي اَوَاصِ إِلَى الْسِيامِ وَمَرَفَوْاً عُمَارَهُ وَ إِنِي النِّيَاعِ الشَّرَالَعِ وَنَشَّقِي ٱلْوَاحَهُ مُوَالِّذِ النَّهُ مُوسَعَنِ الْفَيَالِحِ الْوِنْكَ الْوِيدَ وَنَقَلَّ بُوْآ الى الله كَانُوعِ الأَوْرَادِ وَ أَلَا ذُكَارِ وَكُلْنَ مُوْا كُذُونَا النَّوَا فِلْ وَالسَّدَنَ نَعَنَّدُ بّا اللَّ الْعَرَ إِذَا لِنَعَكُّم وَاسْتَكُوا ٱلْسِنَتَهُ وْعَنِ الْغِيِّيةِ وَالنَّسْمِينَةَ الْكِلَّ سِك الوالمخْصُقُ سَقِوَ سَآثِرُ اللهُ لِحَانِ الْمُسَامِءُ وَبَالْغُوا فِي نَصَفِيةِ فَالْمُونِ عُمِنَ النبض والحسر والمحرص والمحفل والعجر والكروع الكروع الفقر وَسَاتِي النُّهُ مِمَّاتِ الْعِظَامِ \* فَفَاسْ وَإِيا لَهُ آننِ النُّكْلِيا وَ مَالُو النَّفْضَا لَإِلْفَضْفَ وَاسْتَعَفُّوا وَالرَّالِسُّكُوم وَهُونُ لِللَّهُ مُوفِينًا لِي لِمِنْ مَنْ مَعْهُمُ وَلِلسَّلَاسَةِ عَنِ ٱلْاَلَامِ وَوَالْعَجَبَّا مُنْكُمَّ مِنْ الْمُعْتِدُونَ إِلَيْهِ وَوَ تَدَّعُونَا اللَّهُ مِنْهُ وَوَ كَلَّ النَّيْشِ وَ مُرْفَعُهُ وَلَا لَسُلُكُ وَ مَلْ يَهُمُ وَقِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِل ادَاْرَهُ إِن مِن السَّاسِمِيتُ وَقُ لَ نَبِينًا صَلَّ عَلِيْهِ وَسَلَّوْنَ تُلِيُّهُ مَنْ مَكَّالُهُ القائيرة بوتسة عامكاعل تؤاق محبود الانتساب إلآمحاب

يناولي عيم مجرجاري المتائية

المَّوَانِبِ الْعَلِيَّةِ لِلْيَفِيلِ فِي النَّحَةُ وَأَلَاكُامِ وَفَتَنَبَّهُ وَامِنْ تَوْجِمِ الْفَعَرَ لَهُ وَأَخْتُوا المُعَمَّا لَيْحَاسَبَةِ بِوَالْمِنْفَالْمُ وَاسْتَغَفِّرُوْ اللَّكُوْنِيَ مُلُوالْيَكُوْ وَجَالَا لَكُوْضِ الَّنْ نُوْبِ وَالْاَ قَامِرٍ وَقُوْلُوْ ٱ بَاسِيطِيَّ ٱ كُنَّ الْسَيِّالِ إِلَى ٱلْعِبْرِ بِبْرِالْعَارِّمِ اللَّهِ مُ آنت السَّدَ وَمُونِكَ السَّدَمُ وَالَّذِكَ وَرُكِيكَ وَمُولِكُمْ السَّدَمُ مُنْ السَّدَمُ عَلَيْنَا وَتَجَالِ السَّدَمُ وَالدَّبِكُ وَمُنْ السَّدَمُ السَّدَ ﴾ ﴾ وَٱدْخِلْنَا دَارَالسَّلَامَ بَإِنَا الْجَلَالِةِ ثَوْكُرَامِ الْمُعَنَّ بِإِللْهِ السَّمِيْجِ ٱلْعَلِيْمِ وَالنَّيْطَ لَرَّجِ بَهُ وَكُلِّ فَعُلَاثَ اللهِ مُعَلِّمَ وَعُلِي وَهُ لِهَ إِنَّ اللهُ مَعَزِيْرُ ثُرُدُ وَ انتفت أم الأولى الحقيقة المقامسة من بها والنابة لَحَمْلُ لِيُّهِ مَا فِعِ النَّهُمَ آءِنَهُ وَعِمَا دِحَبَاسِطِ لَا رَضِ لِلْمِهَارِمِ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْ كَنْإِبِّا عَلَىٰ أَنْ مَا لِنَهُمَ السَّمَة لِي بَعِصَا بِيُحِوَ حَعَلَهَا مُرْمُوْمًا لِلْمَنَّ المَاسِ فَعَ خَسْ نِيَةً لا هُنِيَا إِلِهُ عَلَى عِبْوَ اسْتُكُرُ لا عَلَى اللهُ حَجَلَ مَا عَلَىٰ لاَرَّضِ نِيَّةً لَكَا ال وَسَكَّنَّهَا بِالْخِبَالِ لَهُ وَتَادِمِ ٱشْهَا لَنَهُ كَالِهَ الْأَهْمَ وَصْلَا لَا يَكُولُونَ وَ هُ فَا لَكُونَيْ الْمُعَادُ \* وَاشْهَا أَنَّ سَيِّهَا فَا وَمُوكَا فَا فَحَمَّنَا كَا مُعَالِكُمْ وَكَا أَعُد سَتَيْدُ كُلِّ هَا ضِرِيًّا بَا دِيهُ آمًّا لَعَكَا أَبُّهُا النَّاسَ لَفَكُوهُ إِنْ تَفَكُّلُ اللَّهُ هُمَا رِيهِ 

وَٱلْأَحِدُ أَدْمِهَ أَيْنَ فِي حَوْلَ وَهُمَا مِمَّا مِنْ أَيْنَ قَا مُرَفِّنَ وَمِنْهُ وَوَقِي مَثَلَا فُهَا أِنْ الْإِنْ يُن حَالِهِ الصَّحْفَ وَإِلَا لَمَا حُراكِنَ الَّذِينَ عَنَّ بُواعِبَا وَاللَّهِ مِإِلَّا وَ تَادِمُ آئِنَ الَّذِينَ كَمَنَّ إِنَّا لَمُ لِآدِيهِ فَأَكُّذُ وَإِنَّهُا الْفَسَّادِيمَ أَفْنَا هُمَّ كُتِّ اللَّيَا لِي وَأَلَا يَامِ وَأَفْلَكُمُّ ڐۏٛؠٛٲڵۺۜۼؚٳڶۑؾ۫ػٳڍ؇ۿڶۼ<u>ۼ</u>ٛۮۏؘؽڡڹۣۿؿۅ۫ڛۏؽڎؚڞڡۣڝٷٷٵڂ۫ؠٳڔۄؠٞۿڵۣٙؽؖڲ سَّعَيُّ مِنْ اتَالِهِمْ وَأَلَامُنادِ، فَتَنَبَّهُ وَامِنْ مدِينَةِ الْفَقِّلَةِ وَاحْتُنُولِ فِيَ مَتَّنَعُ ال الصَّغْلِ مَا قَالَكُهُ لِي مَا يَجَالَسَ بَ نِيْ مِ جَمَنِيعِ الْعِيَادِ وَلَا تَضْلَرُ وَالبَقِاءِ الكَّنْ فِي الوَلِيَةِ عَالَ كَمَا اخْتَرْيَا مَنْ كَانَ فَدَكُمُ وَهَمَاكُمُ إِلَا مُلَكُوا وَأَسْتَعَمُّوا إِيْفِا فَإِنْكُنَّوْنَ ٱلَّكُمْ وَمِهَا المَّالِدُهُ قَ ١٦ مَا قَرَعَ مَمْعَكُومَا قَالَ رَبَّكُمْ لِيَدِيكُمُ إِنَّكَ مَتِبَثُ وَالْهُمُ مُعِينَةُ وَنَ ٱسَاءَ إِنْ تُوْا كَارَ مَا لُمُ لِمِ الْمِرْ صَاهِ + فَعَلَيْكُمْ بِإِمْنِينَالِ اوَامِرِ اللَّهِ وَأَلْمُ نُوسَارِ عَمَّا لَا إِنَّا لِللَّهُ عَنْهُ وَمِا لُنِزَامِ كَانْزَلُوا لَكَ ذَكَارِوَ الْكَوْرَادِ + كَمَنْ وَالْمَالَةُ مُركِبَةً بِنِي كُلِ لللهِ فَا دَيِا لَنُ رَحِيةِ الْعَلِيَّةِ وَهُمُ النَّنَادِ \* وَادْعُوااللَّهَ فِي كُلُّ بَرُقُالٍ فَعَشِيَّتِهِ عَاقَةَ عُرِيًّا لَفِيادَ فِي وَاسْتَعْفِنْ وَكُونَ فِي كُلِّي لَيْكُونِهِ وَاعْمَوْكُا كُوكُ وَي تطِيْفَ عَفْقٌ حَوَادُ وَانْ يَنْهُول حِنْفَتَكُوهُمْ لَ سُقْعِيكُوْ وَشَمَا كَلُوْ فَبُلَ مَوْجَ نِغَيَّاكُمْ لَهُ مَّهُ لِ فَقْنَ كُمَّوَءَا فِيتَتَكُوْ فَتَبَلَّوْ أَنْبَلِلَا لِكَلَّمُّةُ فِي تَكَلَّمُ **وَتِ**لَوُ لِتُلْأَنَّقُوْكُو النَّبِيَنَا تُرْجِعُ إِلَى الثَّرْنَيا فَنَعْمَلَ فِيهَا أَحْسَنَ مِيِّما عَمِلْنَا فَيْفَالَ

هرم بفتندي ويفي الرجر الجواهر وكنف ويني وينز عن مراع ومرار النبيا اللغان

كُلِّمَ الْلانَ وَقَالَ يَصَلِّيمُ فَعِلْ وَكُلَّنْ تُومِنَ أَرْبَابِ الْفَدَّ أَدِيهِ وَأَجْهَمِ مُوا فِلْ إِيَّ اَمْرْضَا تِ اللَّهِ مَقَّ الْإِنْجَهَادِه وَإِنَّ الْمُثَيِلُومَنْ سَلِوَالْشُلِوْنَ مِنْ لِسَانِم وَ بِين ﴾ وَالْمُهَا بِبُرَّمِنَ هَا جَرَهَا طَهَى اللهُ عَدَّنَهُ وَالْبِيجَاهِ لَا مَنْ الْمُعَالِمَ لَا نَفْسَلُ تَعُونِيُّ الججها ليه وتنج تنبوا عن التَّنكَ أبي النَّنكَ في وَالنَّنَّا في وَالنَّنَّا في وَالنَّبَا غَضِ صَعِيدًا لَهَا يوو المَالِ وَانْقِيَادِ أَرَّ بَالِ الشَّلَالِ وَعَنِ الْحِبْرِ لِ وَالْحَدْلِ وَالْفَطَلِ وَالنَّالِ وَ الْعِنَادِ وَعَكَمُ يُكُونِيَصُومِنَ إِنَّا لَيْنَا لِلْمُ اللَّهُ وَيَا لِمُنَا وَالْمُولِيَّةِ وَاللَّالِ الْأَوْلَ الْمُولِيَ النَّن مِنْيَمَة فِي وَاخْدِيّنَا مِ الْمُ قَيْصَادِ ، فَعَلَوْنِي لِمِنَ نَوْتَبِهِ مَنِيَّا لِمِنْ أَوْلَا مُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللل صَلَيْهُ لَا لِنَشْرِعِهِ وَتُرْكُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَنْ لُلَّهِ الدِّبَادَ وَهُذَا دَقَ كِنَّ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ الدِّبَادَ وَهُذَا دَقَ كِنَّ اللَّهُ عَنْ أَدُاكُما نُنْ سَّنِكُ لَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا كَانَ كَيْنَهُ عَلَيْهُ وَهِي اللَّهُ لِيَنْ سَرَاكِ سَلِيهِ إِلاَّ شَاكِ ٱفْنَى لَ قُوْلِي هٰكَ الْحَاسْنَةُ فِي اللّهُ لِي وَكُلُّو وَلِيَمَا أَوُ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَافَةُ الْمُرْكَبُ كَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَبِعِيْ إِنَّ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ ؙڰؙؿؙٷڵٷڮٳؙؙڗ۫ڹڶڟٙڵؽٳڮ؞ٞ۠ڡؿڐؾڣٳڝۜٵٙؠؿؿڞؽڹٷڐٷڵٷڵٷۅ؞ڝڮڽ تعليد القايد في العاد القادية والقادة القادة المناهور بحادى الأول وربيح الناك

نُحَمُّدُ لِلهِ الْعِلِيُّ الْكُلِّرِ وَكُلِّمَ الدَّلِيمَا فَقَمَا لَا وَلَا دَا فِعَ لِمِمَا قَلَلَ وَاحْتَمُهُمْ مُعْمَّ كَتْنِارًا وَاسْتَكُنَّ وَسُنْكُرا كَدِيرًا وَنَسْتَعَيْنُا وَكَسُنْتُغِفْرَةٌ وَسُنْقُ مِسَالِهُ وِعَمَّا صَ اَسْهَنَ ٱللَّهُ كَالِهِ الْهُمُ هَى وَسُمَى لَا صَاحِبُ القُولِي وَالْقِبَلِ رِءُوَاشْهَا كَارِيِّ سَنْبِهَ نَا يُحْتَمُ لَمَّا عَنْدُ لِا وَرَسُقُ لَهُ الْلَهُ مِنْ إِلَى كَأَفَّةِ لِكَانَ مِنَ لَأَشَوْ وَأَلا حَمَدُ اَسَّا مَثِهُ ٱلنَّهُ الْمُقْرِيْفِ إِنَّهُ فَاللهَ حَقَّ نَفَاتِهِ وَكَانَتُكُ ثَنَّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى تَفَاتِهِ وَكَانَتُكُ ثَنَّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل الْعَنْصِمُولَ عِيلِ لللهِ حَبِيْدِيًّا وَ لاَنْفَرَ قُوْلَا فَمِنْ نَفَكَ عَلِ لَدِيمَا عَتِي سَنَلَ وُلاَ يَق عَلَّكَكُو بِإِنْتَهَا عِ السَّنَّةِ وَالْمُنِينَا مِي الْمِيْلُ عَنْ فَإِنَّ الشَّنَّةَ تَهُ بِ فَي الْأَلْحَنَّة وَالْبِرُ عَنَّ تَهُمِي فِي بِصَاحِيهَ [الى النَّابِ قداتِ الْوَفْفِ وَالنَّسْرِيهِ وَعَلَيْكُمُ الِكَانْزَةِ الصَّلَى قِوَالسَّلَاهِ عَلَى سَتَدِيلِ لَشَّكُمُ كَاسِيُّهَا فِي اللَّذِيلَةِ الرَّاهُمَ لِوَ اللَّهُ الْكَنْ هَرِ وَإِنَّ صَلَانَكُو مُنْفَقَى لَهُ مُشَهِّقَ لَا فَشَا فَعِنَّهُ لَكُوكُومَ الْمَحْتَدِيث ٳڷڵؖۿۨۿؘؖۜڞٙۯ<u>ڷ</u>ۘۊؘڛڵٛؠۣٛٙڠڸ؈ڛؾۑڹٲڠۜڿۜ؊ۑڰڡؘڵؽٳڸ؋ۊٙٲڞڮٳۑ؋ۯؘٲۮ۫ۊٳڿڋؖٲۺٚٵۼ صَلَّى اللَّهُ وَآخِمَةً بِهِ وَاحِ الشَّهِي وَلَي مَدِهِ خُصَّهِ مِنَّا مِّينِهِ مُوْعَلَى أَوَّلِ الْخُلْفَاء لَتَّتَيْ ثَنْ مَ فِيهِ بِهِ فِي لُمُنَا رِ مِالتَّصُ لِينِّ أَمِيْرِ لِمُثَّى مِنِينَ إِمَامِ لِلْشَهِ لِمَنْ ال مَدْ العِيدٌ أَنِيْ سَهِ عَنْدُا اللهُ الْأَلْكِبِ وَعَلَى ثَانِ الْخُلَفَا غَيْرَ أَسِيهِ الْأَدُونِيَا عَمَا لِلْقُرُ مِنِ لِيَنَ الْمَامِ لُلْتَّقِيْلِ مَا مُعَيِّرِهِ فَاذَ بِالْمُحَظِّلُهُ وَفُوطٍ

وَ عَلَىٰ النِيْدِ أَنْهُ لَمُنآ عَرِّسَتِيْهِ لِإِنْهَا مِنْ إِلَيْهُ مِنِينِ فَإِن الْمُؤْمِنِينِ أَنْهُ ال تُعْمَاكَ فِي كَالنُّوْدِالْكَ ثُوَ رِبِ تَوْدَ اللَّهُ تَعَرِقْيَهُ عِلْ النُّودِ الْكَذِّيمَ وَعَلى رَابِعِ الْخُلَفَّا فِي لله في مَعْمِرَكَةِ أَلَارَاءِ أَعْبِرِ لِلْقُومِنِ إِنْ إِمَامِ الْأَسْجِمِينَ سَيْهَا عَلِي لِالْحَبَهِ بِال الله وَيْجَهُ لَا يُوْمَ الْكَيْنَاسِ وَعَلَى أَكُومَا مَأْسِ الْمُمَامَيْنِ بْنِينَ الْمُسَلِّينَ وَسَيِّبِينَا الْمُسَاتِنِي صَاحِبَ عِلِ لَيْسَاحَةَ فَالْقَلَدِ مِرَ صَيْحَ اللَّهُ مَنْهُم أيؤتم المتعضير وتمل تبنعة رستى لالله سبيد نيئا فاطيدة الترهر أورضي اللهنة وَارْضَاهَا بِاللَّهُمِي مُكَالِّكِمِ وَعَلَى عَنَّهُ إِلِمُكُلِّكُمَّ مَنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ اللَّهُ فِي أَكُمْ لَيْجَاسِ وسَيْدِينَ ٱلْمُعْمَرَةَ وَسَيْدِينَ الْفَتَأْسِ وَرَضِي اللَّهُ بِقَدْمُهُمَا وَمَفَيَّا مِن ڡؚٳؖڵۿؘڡؙ۫ٮٚڔڶ؆ٛۼۼڔ+ۅؘڡٙڵؠڛٙٳٚۼڔٳڵڠؖؿۼٳۑٙۼۅٙٳڵؾ۫ٳۼۣؿ؞ؠ<sub>ڔٳ</sub>ڣڹۅڵؙٛٵۺۄؚۼٙڵؠۿۨۑۨۉۛٳٞڋؠؽۄؚ۠ڋ وَأَلَامْ عَا إِنَّاكَ عُجِيبُ لِللَّهُ مُحَالِنَ مُ وَرَافِعُ اللَّهَ رَجَانِ وَإِنَّاكَ أَنْكَ الْقَرِلُ ؟ كُلْكُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْصَرُونَ لَكُورُ بَنِ سَنْتِيلِ كَالْحَصَّيْنِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَت وَالْحَعَلَنَا مِنْ مُنْ وَالْمُنْ لَ مَنْ مَنْ مَنْ لَا يُرْبَى سَيِّيلِ نَا يُنْعَمَّ لِي صَلَّى لللهُ عَلَيْ وَكُلْ يَغُمُّلُنَّا مِنْهُمُ وَيَغِينًا مِنْ هَسَرَاتِ الْعَرْضِ لَكُلُّكِيدٍ اللَّهُ وَاغْفِرْ لَهَا مِع لِيُحِوَا حَفُظُهُ مِنْ ثُمْرُو وِ لَلْكَارِهِ وَالْفَنْبَأَلِيمُ وَالْمُ لَلَّهُ وَالْمُ لَلَّهُ وَالْمَا

فِ النُّهُ نَيَا وَالْ يَرْزِخِ وَالْمَعَنَّ رَبِّو الْمَصَّى لِلهِ الْعَيْلِيَّ الْعَظِيمِيَّ الْعُوجَ بِاللهِ مِن النَّيْهَ كَمَا نِ الرَّاحِيدُ بِيرِ لِنَّ اللَّهَ مَا مُثَّرِيا لُعَدُ لِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِنْبَاء نِهِ مِلْ لَقُرْ إِن وَبَهْلَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكُومَ الْدَكْرُ واللَّهَ مَيْكُنْ كَوْ وَادُّ عُنَّى لَا مَنْتَتَعِبُ لَكُو وَلِيْكُرُ اللَّهِ الْعَالْهَا عَلَى وَاوْلِهِ وَاحْتُرُ وَاحْتُلُ وَاحْتُلُ وَاحْتُمُ وَاحْتُمُ وَاحْتُمُ وَاحْتُكُرُ لَقَلَيْفُهُ إِنَّ لِكُنِّمَةً الأَوْلُ مِنْ ذَكِّهُ ٱلْحَمُّدُ مِنْدِ لَانِي يَ سَلِطَعَلَيْنَا مِيَا لَمُ الْفَصْرِ لَعَنَكَ ۖ لَكَانَهَا مَ مَوَخَلَقَ مَا فِيْدِ مَنَا فِي ومَصَاكِة لِمِبَآدِي مِنَ لَكَهُمُ أَحِ أَلَا شَبَاكِ إله هُوَ الَّذِي كَ ارْجُعَلُم اللَّهُ الْهُ وَالطَّامُ لُهِ نَعْيِهِ كَارَهُ فَنَعْهُ مِنْ عَلَى هٰ مِنْ وَالنَّعَرِ الْجَلِيْلَةِ السَّايْلَةِ عَلَيْنَا فِي لَّلْهِ إِنَّا لَهُمْ أَنَّتُهُ لَكُنَّ لَكُولُهُ مِنْ لَهُ مِنْ وَسُمَى وَسُمَى وَكُن لَكُ لَكُ لِيهَا وَارَ الْفَقَالِ وَنَشْهَكُا تَنْ سَتِيْلَ لَا تُحَدِّلُ الْحَدْبُرِ ﴾ وَرَسُقُ لَهُ النَّبِي الْمُغْنَا رُمَ آمَّا تَعْبُلُ إِنْحُلُ المُنْ اللِّهِ وَالتَّفْسَةُ مَا لَا مُنْ مُنَا الْمُنْسَلِمُنَا وَعَلَى مَا لَشَا هَلْمَا وَلَوْ يَحْفُقُ مِنْ عَلَا اللَّهِ لَمَالِكِ الْقَهَّالِ مَتَمَنِ أَكَا يَهُمُ الْخَالِمَةُ وَاللَّيَالِي الْمَا ضِينَةِ بِيْدُ ثُوْمِ بِأَلْكَا اسْكَمَاعَنِ الطَّاعَاتِ وَهَجَهْمَا عَلَى أَخَالِهَا تِو مَلَا يَدَاكُمُ لَكُ وَصِيْبِياكُ رُصَّعُ وَبَهَايُّهُ لَتَتَعَ لَغَصَبَ عَلَيْنَا مَ تَبَاهَلُوكُا فَيْ مَنْ مَنْ سَعِيلِ مُضَرَونِ زَالَ المَالْحَرْ حَبَامِنَ

شَفَا حُفْرَ إِذَا لِدَا مِلْ الشَّهُ رَقِيْلِ الْكِلِيمُ مُمَّالًا إِنَّهُ مِنْ الْكُنْفَا الْكُنْفَا الْمُ فِيْهِ عَكَيْنَا ٱلْأَنْوَالُ مُ فَإِنَّ شَهْرَى مَنْنَانَ شَهْرًا لِلَّهِ فَقَفْمُ لَهُ عَلَى سَأَ إِمُرَالِنَّهُ فِيْوِ كَفَصْلِهِ عَلَىٰ مَاسِيِّوا لِمُ وَشَهُرُ سُعْمَانَ شُهُرَنَّ بِينَا فَفَضَلُهُ عَلَى سَاثُولِنَتْهُ وَرَفَفَنْهِ إِ على غَابِيَّةٌ وَشَهُرَ رَجَبَ شُهُرُهُ فِي هِ أَلَا مُّنَّةٍ فَقَصْمُ لَهُ عَلَى مَا فِي النَّهُ وَرَكَفَ لَهُ فِي كُلَّمَّةِ عَلَىٰ الْمَعَوْلَا نَبِيّاءِ الْكِبَارِ وَبَيّا ٱبْهَا الْفَرِيْبِ الْيَسْكِلِينَ \* الْكَذِيبِ الْجَذِبُ نَنْ إِلَى اللهِ مِمَّا فَعَلَنَهُ وَ. يَخَنَّكُرُ عَلَى مَا فَإِيَّاكِ وَالْحَبَّهِ لَى لِيبَادَ يَوْ ﴿ وَفَيَّرْ الْمَا إِلَّا إنى الصَّلَالَةِ وَلَعَلَّى اللَّهُ نَعَالَى مُرْحَمُكَ وَيَنْجَاوَتُرْحَمَّا فَعَلْمَتَ إِنَّاهُ تَعَالِهِ صَلِيحُومَ اللَّهِ وَعَكَيْكَ بِالنَّهُرْبِ بِإِلسَّنَهِنِ وَاطْعَامِ النَّنْهِنِ وَالطَّوْمِ وَإِلْسَّهِنِ وَتَلَاقَ مُا النَّمْ إِنِ أَنَا عَ اللَّهُ لِي الْمُعْرَافِ اللَّهُ الرَّهَ اللَّهُ مَا تَعْكُو أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال تَقَاعَكُسُ تُدْيِدِ اللَّهُمَا يِسَنَّ فِي لِكُنْبَاكَاتُكَ عَيْدِينَ ٱلْأَلْمَانِ وَسَهِيلِ فِالنَّهُ مَعَّامَةُ عَكُرامَةُ لَاثْنِينَ لَهَا أَلْمُ عَيْنَامُ مِا بَيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكَ فِي لَسَّنَ إِلَى الْمِنَ ايْنَ مَنْ كَانَ مَلَكَ أَكُا رَضِابَتَ فِلْكَادُ وَالِ الْخَالِيَةِ مِا فَنَاهُمْ مُثَوَّهُ لِالنَّهَ مَالِهِ فَدَوْدُ النَّاوَالِ وَلَكُمَّا جَأْءً كَمُ مُعَلَّمُ لَوْنَيْنَا خِرُهُ لُوسًا عَثَمُ وَأَوْنَيْنَ فَيْلِ مُوا جُزْءَ مِن أَكَا عَصَارِهِ وَتَقَيِّيرُكَا مَلَ وَاسْتَعِيَّا لِلإَجْنِ وَٱطِعِ ٱلْسَاقِي ٱلْأَحْبَلُ وَ أَسْيِعِ النَّبِيِّ أَكُاكُمُ كُلُّ مُواعَمَلٌ بِهَمَا فِيلِ لَقَوْ الِ الْفَيْصَرِلِ وَعَهَلُ اللَّهِ يَقَا يَهَ مَمِنْ

عَمَّا البِيالَةِ الرَّ وَقَالَ فَيُ سَهِينُهُمُ الْمُعَنِّقِ يَهِ يَهِمُ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي الْوَيْلِ فَ النَّبُورِدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ إِنَّ الْمَاصِي وَيُجْلُ وَيُهِ الْعَاصِي تَوْمُ لَفِرًا وَيُهِ الْمُومُ مِنْ ٱلنَّهِ وَأَنَّهِ وَآلِيهِ وَمَا خِبْنِهِ وَمَا خِبْنِهِ وَمَنْ يَعِدُ لَكُلِّ الْمُؤَى مَنْ مُ عُوسًا أَن لَعِتْ سَنَّهِ يُعَمَّا لا أَشَادَ عِيدَ مِنْ مَنْ مُعَدِّدُ وَكُونِينَ لَهُ لَوْ يَ وَهُمَنَ لَقَلْ مِوَانِ مُنْ فُو كَا وَلا لَوْصَى النَّفِي بَهُ وَمَنْ حَمَّنْ عُوانِ مِنْ أَوْلَا اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل لِلتَّنَاكَ يَامَنَّاكَ إِخْدِرْكِمَنَا كُونُوبَنَا وَتَجَاوَنْ عَنْ خَلِيْكًا يِنَالَ لِكَ الْمُعَلِيثُمُ الْنَقَالَ وَلَا لَكُوا لِرَبِي الْحُكِيْدِ الْحُكِيْدِ الْمُعْمَى اللهُ عَنْ الشَّيْمَانِ الرَّجِيدِةِ فُلْ إِنَّكَمَّ ٱنَّامُنُكِ مُ كَمَّامِنُ (الهِ إِنَّا اللهُ انْعَاسِمُ الْفَهَارُ بِهِ رَبُّ السَّمْعَ إِن ٠٤ و ١٤ مَن وَمَا مَنْهُمَا الْفَرْزُالْقَارُهِ الله الله الله الكه النائية وردي الله المراش المراقع المسلم المَدْثُدُ اللَّهُ الْوَالِي الْمُحْدِيدُ الْوَالِي الْقَالِيَ الظَّمْدِيدِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْنَانَيْنَ وَدَ تَجْرِكُا مِنْ عَانِوعِ بُهِ إِلَّوْ مَلَا يَهِ وَلَنَاكُمُ لَا عَلَى ٱلْيَجْفَلْنَا مِنْ ٱلشَّرَانِي 

لَقَى لِلْهِ وَلَيْ يُولِي مُولِي لِمُ لَمُنْ فَالْمَدُّ مَا وَاشْهِمُ الصَّنْ لِمَا وَالْمُولِي الصَّنْ لِمَا عَبُ لا وَرَسُقُ لَهُ اللَّهُ وَكِنْ إِنْ كَا فَيْهِ الْيَكُونِ مِنَ ٱلْاحْسَرَةِ ٱلْأَبْصِرْرِ وَالْمَا لَيْ عَكَنْ يَوْعَلَى اللَّهِ وَصَحْبَهِ إِنَّ كُلِّينِ مَا مَّالنَّهُ مَعَانَةِ الْمُؤْمَوْنِ وَالْفُكُّونُ اسْتُكُو الله على مُعَمَّا فِيهِ وَكَحْمَلُ وَهُ عَلَى الْكُرْمُ حَبِيثُ حَبِلُ لَكُو آبًّا مَا أَكُونَ مِنْ أَنَّهُ وَأَذْ المنتبي لَقَد لِنفَعَ أَقَالِ النَّهُ لِيهِ وَفَقَتُم الرَّهَ مَا نَعَلَى النَّيْ عَنْدَ رَقَعْ وَالنَّهَا النَّال محرَّمُ ٱلْكُلِّرَيُّةُ الْمُنَّةُ الْمِنَّةُ دُوالْقَعْلَى لَا قَدُوا الْمُنْفِقُ فَالْمُرْسُمُ وَرَبَعِ أَلْفَ كُرُّهُ عَلَّالِهُمْ مُ عَمِلُ فَمَا لِمِ لِقَالِكِ إِلَّهُ حَرِلَ كِنَ لَ وَحُدِينِ النَّهُ وَمُعَلِّكُوا لَا نَعْنَ عُمَّا لمن والأشهرا كَيْنَ مَنْهُ وَلاَ تَطْلِيهُما فَهِنَّ ٱنْفَسَّكُمْ رِارْنُكَارِسِ إِلَّا فَمَالُ كَوْرِيَّنَا ع ۻؙڰڂۼۣڐڒڡٛڎڂۼٵۣڰٛڰٵؙۿؠٙڛٷؾڰڴٷ۫ٲۿۣ؋ٚۿٳۼٳڷۊ۫ؠٲۺٳڰٞۺٞڟؠڎٳ۠ۺؽڶٳڵڮٵ السَّرُ بِمِنْ لَأَكْمَ بِهِ فَعَ الْمُعْمَ فَيْ مِلْ لَ قَالَ لَا لَكُوْكُ وَلَا مُ لَكُونِ فِي الْمُوعِ مِنْ الْمِيْدِ وَالسَّاءِ وَلَّالْمُ وَالسَّاءِ نَفْيِيَ نَفْسِي مِلِوِي مَانِي لِأَنْدِي مِنْ فَيْ إِسَادِ الْلِقَامِ أَكِ يَّكِنَ الْفَالِدُ إِنَّ لَلْبَهُ وَا مثِيهَ وُمِ الْفَقَلُوفَ كَالنَّنَا لَهُ أُسُلِ مِنْ أَسَاحَ وَلَقَنَّهُ مِهِ فَمَنْ يَّقَتَّوَ عَنْ إِمَا عَرَرَتِيْ خَلَكَ وَا مُمَا يَدُوطُ مَنْ لَ وَأَضَلُّ مَ فَسَمَاعَ أَفْسَكُمْ وَهُمُ مُورُهُ أَنْفُو اسْتُكُومِنَ الْكِيمَا لِلْ الْمُ اللَّهِ

وَلَا نَعَالِ ٱلنَّهِيِّعُهُ ومِنَ الْكِبَرُوالنَّعَبُضِ الْعَجْبَ قِلْ لَقَخْرُ وَالنَّيْسِ وَالْمَصَدِيدَ فَهَنَ طَهَّكَ قَلْبُهُ عَنِ ٱلأَمْرَاضِ النَّفْسَ النَيْزِ هَنَّبْتُ عَلَيْهِ نَسِيْبُهُ ۚ لَا نُوَالْ الرَّعَ إِلَيْ ٱعْلَى الْمُطْلِدَةِ الْمُفْضِيلِ وَقَدُوسَ وَفِي الْمُفْتَرِيلِ السَّمَّى اللَّهِ عِنِ اللَّهِ فِي مُنْكًى أَ عَكَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَعْبِهِ إِلَىٰ لَكَابِهِ وَآتِي الْعَلْبُ مُضَعَّدُ إِذَا صَلَّتَ صَلَّمَةِ الْمَضْ كُلْهَا وَتَفْسُكُمَ إِذَا هَنَكُمُ وَكُلْ تُتَزَرُّوْا ٱنْفُسَكُمْ إِنَّ رَكُّلُوا عَلَوْمِينِ اتَّفِا فَ المَنْ هُوَ مُهَمِّينًا وَمُعَيِّكُ وَكُلَّ مُنْكُرُ وَالِسَمَّةِ مُهْمَةِ اللَّهِ وَسِكِيهِ فَسَلِي غَنَرٌ وَجَرَّا مَّبَنَا وَا تَنْكُوْ لَا يَتُنْ فَا وَا قَ لَكُو الْمِقَاءَ وَالدَّوَامُ إِلَى أَلَادَ مِنْ وَاللَّهِ تاسِنْ نَفْشِيْ مَنْفُقْ سَنْهِ إِلَّا وَقَنْ فَنْ لَكِهَا ٱلْحَلِمَا فِاذَ الْجَاءَ ٱلْجَلْمَا كَلا مُسْتَقِيل سَاسَةٌ وَكَانَسْتَا شِ مَعْظُمَا عَمَاكَ الْقَهِ بِإِلاَّ صَدِيمًا تَجْفِي يَوْمُ الْمُ وَهُوَ يَتَكِينُ إِلَهُ مِنْ مَنْ مَنْ جَلَةً كَمِلُهَا فَيْنِي مُوْسِكًا وَفَيَّ نَ وَلَلَّهُ مَا فَكُولِي لَينَ وَوَدَ لِاحْرَادُهُ مِنْ كُذِيا لِا وَقَسَلَتُ أَبِيلًا عُقَبًا لِأَوْظَى نَفْسَهُ مِنْ مِنْ كَالْسِيمِ إِذَا ٱتَّبِيرَ وَمِنْتُنْ لا تُصِيْرِ لِدَا ٱ ظَلَوْعَلَيْهِ اللَّذِلُ ٱلْأَسْوَجُ وَنَابِمُ عَلِ مَأْفَتِهِ إنْ عَهْ وِلِالْمَاضِيْ مِنَ الْنَكَاءِ وَالْمَهَدِ مِهَا لِلَّهُ فَوَيَا مَنَاكُ بَالْهُمْ فَيَا وَاحِيْ يَا أَسَلُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا جَوْمِيمَ نَعَلَا إِنَّا قَاعَمُ عَمَّنَّا وَطَهِّرُقُلُوْ بَنِنَا وَٱعْبِسَا دَنَا عِمْرَالْنَكُ

بَرْحَمَّيْكِ كَمَّا لَيْقَيُّ النَّهُ بُ أَلَا لَبَيْنَ مِنَ الدَّيْنِي الْمُمَاعِيَّةِ الشَّلِيَةِ الْبَرَدِدِ وَ الْمَمْ لَدُ يَلِيهِ النَّهِ اللَّهِ مَنْ يُواعَوْهُ إِلَيْهِ مِنَ النَّهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ النَّهِ الرَّهِ المُعْلِمَ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمَلِّدِ \* وَٱنْتَ عِلْ يَهْمَا الْمَلِي وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ مَا وَلَدَ مَا وَلَدَ مَا وَلَدَ وَ الكيا المنت الثان الله المناه الله المنافقة المنافق تُعَمَّدُ اللَّهِ الَّذِي جَنِّمَ السَّبَةِ الشِّمَا لَا وَحَجَلَهَا اسْفُوْ فَالْعَقْمُ طَلَّذَ \* وَزَسِّمَا إِلنَّهُ مِن وَالْقَهْرَةِ النَّيْءِ مِ وَالْهُومِ إِلْمَنْهُ وَالْهُومِ وَالْمَانِيَ عَلَى الْمُعْتِي الْمُنْ كُلْسِيَنَةُ عَنَ مَلْحِهِ وَتُنَا ثُوهِ وَتَعَيَّرَنِ الْلَكَارِكَةَ فِيَ إِدْ رَاكِيحَقَالَيْنِ أَكُامُونَهِ المُفِنْ اللَّهُ وَالْإِمِنْ مَا تَصَالَحُ مِنْ مِنْ وَجَعَلُهَا فُرْاشًا مَنْسُوْ كُنَّهُ وَقَوْلَ عَالِكُما السَّابِ إِنَّ الْمُصْبُولُ مَا فِي الْمُصَالُ لَا حَمَلَ الَّذِينَةِ اوَاسْتُكُولُولُ سُنَّكُوا حَمَد الْمُعَلِ مِلْنَامِ وَأَمْمَا لِلْمُ الْكُنْفُ لِنَامِ وَالنَّهِ لَمَا فَكَا لِلْهِ الْأَصْقَ وَحُدَدُ فَا كَا نَبِي لِكَ لَهُ كُلُّ الْاَشْبَاعِ فَنَ تَعْمَدُ وَلِهِ مَنْهُ فُوْرَتُكُ وَالشَّهُ لِمَا النَّسَيِّ مَا الْحُسَّنَ مَا عَبْلَ لُاكَ تشق كه عَمامِيكُ كلايات وَالْمُعْيَرَاتِ الْمُرْصَقُ صَدْهِ \* صَلِّلِ لللهُ عَلَيْهِ عَلَى الهِ وَمِعَيْدِهِ مِمَا لَوْنَا مَرَائِكُمْ مَا أَيْمَا النَّاسُ

الَّفَوَّا إِللَّهُ حَقَّ نَعَاتِهِ فَإِنَّ النَّهُولِي فِي النَّذَافِيةُ الْفَنْفُونَ عَمَّهُ مِوَافَ النَّفُولِ استَ تَدَلِّيْنِ اللَّهِ فَإِنَّ مَلْشَتَهُ لَيْنَالِ آلِي لَا مَوْعُنَى لَا مُولِنَّقُ الذَّارَةُ تَوْلِينَا فِي حَمْرَةِ وَمُوْمَنَ رَمُّهُ وَالْمُكُلِّ ٱلنَّالِيمَةُ النَّهُ مَا وَالْمُورِ وَالْمِرْ الْكَلَّمَةُ وَالْمُورَالِيُّ اللَّهُ مَا النَّهُ مِن وَأَمَّا رُوَالْمِرْ الْكَلَّمَةُ فَأَنَّ النَّهُ مَا وَالْمُورِ الْكَلَّمَةُ فَأَنَّ النَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَمَّا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّا اللّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّا لَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا لَا أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُلْمُواللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ विके त्यार है व्यारित के विकास के कि व مَلَاهَا الَّذِيْلَيْنِ وَعَلَّمُهَا السَّبِيكِينَ وَإِمَّا تَاجِيدٌ وَإِمَّاهُ مُوْدُودَةً كَا كَانْتُنْدُو البِسْ عَنْهِ أَنْقِلُامِ وَ اللَّهِ إِلَيْ عَالِمُ اللَّهِ فَيْ يَوْمِ الْأَنْفُرُوْ لَا اللَّهُ فَا الْفُلْوَاتِ النَّنْ عَالَى الْأَلْمَ عَلَى فِي الْأَثْبَامُ لَكُوْلَمَاكُ مِنْ عَلَى لِلْأَلِمُ الْكُولُونُ فِي الْأَلْمُ الْمُعْتَدِّقُ امُ تَفْتَرُونَ لَيْحَةُ وَمُحْمَدُةِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَتُمُ وَ وَ وَمَالِيضِي عَكَيْدُ وَالْسَبْرَةِ نَوْمُ الْمُفَرِّينَ الْمُهُوالِ لَكُرُّةُ هَلَهُ مَلْفَ يَبْكُولُ وَاجْتَعَى لِيُّولُونُ الْيَسِيِّ عَلَى لَكُورَ لَبِّلْ مِنْ عِمْ مِنْ إِلَّا لَهِ فِي السِيْلُوعِ لِلْأَمْدِي وتؤوره كأوت كأوتن أنفشط فلأتفكن تنتيبا وتعرض غكب كأركر عَمَا لِكُنْ وَلاَ تَنْفَعُونَ مِنْهَا سَنْعًا فَنَدُ هَشَى كُلِّ نَفْسٍ مَنْفَعُ سَنَهِ وَلَوْكُمُ الْ عَمَالِ سَنِيدِينَ نَبِيًّا لَنَفَيَّتُ آتَهَا مَا لِلَّهُ عَيْنَ وْلَهُ وَكُفَّى إِنْ لَنَفْسَ فِي تَتَ المِنْ سَنَلَ لَكِن خِلِكَ الْبَرْمِ وَكُنوَيَتْ مِنَ النُّمُومِي ٱلدُّيْمُ مَنْ وَالْمَدُومَ وَلَن تَعْلَقُول ٱبْهَا الْعَانِيْ لِيَّانِ وَمُنَّ كُرُفِّا ٱبْهَا الْعَادِلِي مَ مُنَّةً مُثِنَّا لِللَّهِ فَالْمُ الْمُنْفِق Fredhill Told 90

بُنُولِ نَفُوسَكُ وَقِبُلِ آن تَحَاسُوا كَيْ لاَتَقِيدُ مَمْ عُولَا لَكُولُو مِنْكُ إِلسَّتَ قُولَسَّنِيَّةٍ بِهُ وَاجْنِيَّابِ الْهِيَّعَانِ الْفَيْقِيَّةِ الْهُمْ مُعَامِّةً مِنْ الْمَالْمُ مُ مَلَالَةُ وَكُلْ مَلَالَةِ لَوْمَ الْقِيارَةِ وَمُشْتُولَ لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن ٱحْرَهَا وَٱحْرُمُنْ عَمِلَ بِهَالَ لَ وَمِ القِيَّا عَذِو مَنْ سَنَّ سُنَّةً مَرَدُ مُنْ وَعَلَمُهُمَّا نَـوِينَ مِّنَ عَمِلَ بِهَالِكَ مَوْمِ الْمُعَاكِيْدِ لِمُنَاثَهُ ثِرَةٍ مِنْ يَنْفَعِكُمُ إِلصَّنَ قَاتِ الْجَارِيَةِ إِلَّ التَّنْ كَانَيْفَالُ قَوَانِهَا وَلَانْتَقِيفُ مَنَا فِيهِ النَّنْدُيُّ لِيَهِ وَإِنَّ ٱلْإِنْدَامِ إِدَّامًا تَ نَقَعَ عَمَالُهُ إِلَّا الصَّلَقَانِ الْمُثَالَّةُ لُوْرَةً ﴿ وَانَّهَا لَا تَعْزِلُ مُتَّمِّدًا كَا تَعْزِلُ مُتَّمِدًا كَا فكفوا بى لنفيس تتزوّدت عن تركيمها كاخترانها ومن يحدانها لوت المرت تعالم ينقيها وصن شبايها لمرضيا وأوخلت في لذركا عالم في المركزة عليا الأو ٳڰؙۣػڞڝؚۜڽٛڗٵٮٷٵٮؘٵڹۅؘڡٛۼڗٳڛ۠ڎڷٵۊ؆ڴؿ۩۫ڲڰڝؾ۩ٳ۩ڗۺڿۺؘؽۿڰ الله الترسي الجيني أعني بالله من الشَّيَّةُ والله من الشَّيَّةُ والمُعَالِّدُ الْمَالِمُ لَيْنَا الله لحدث لله النها أنسل إلى النها القام المتعلقين المناقبة

كَيْفُتْ بِي سِجَانَ الَّذِي مِنْ أَسْرِي يَعِبْدِهِ لِيُلِّرُ فِي الْمُسْتِي لِلْمُصَّا فِي الْمُسْتِي لِلْكُفُط وَا وْصَلَهُ إِلَى الْعَرْمِ فِيلِكُ عَلَى عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى هٰذِهِ النَّعْمِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى ا وَٱشْكُرُونُ عَلَى مَنَا فَفَقَلَ عَنْهَ لَهُ بِإِنْهِمَ آيَّهُ لَيْكُمَ الْمِعْرَابِ فَكَانَ فَابَ فَوْسَابِنِ آوَادْ فَأُونَاتُهُ كَا اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَ وَصَلَّهُ كَا شَيْكِ لِللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَا ﴾ ﴾ الْمَنْهَا كَ سَمَيْهَا مَا عُصَمَّلًا عَنْهُ لَا وَرَسْمُ لِلهُ الَّذِي َنَفْسٌ مِنْ بِرُوَّيَةِ مَ يَبْهِ وَقَلْ المَان مِنْ آبَاتِ مَن يَهِمُ الكُلْبُلِي فَي آمَّا مَعْلَى إِنْ قَالَ لَانِ قَالْ لَنَوَ الْكُلُبُلِ فَي آمَّا مَعْلَى إِنْ قَالْ لَانَ قَالْ لَنَوْ اللَّهِ فَا كُلُبُلُ فَي آمَّا مَعْلَى إِنْ قَالُ لَانِ قَالْ لَنَوْ اللَّهِ فَا كُلُبُلُ فَي آمَّا لَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّ الْبَرَيْجَبِ ٱلْا فَقَالُ دَ نُ وَلَقَيْبُقَ مِنْهُ كَالْالْادُ فَاتَفَالُ مِينَّلُوْصَ فَيُعِيِّدُ عُهُ بِعَنَاكِمِ الْمُعْمَالُ وَيَبَكِئ عَلَى سَيِّاتِ أَلَا فَعَالُ وَيُنْظُرُ فَرَبِّ ٱلاَجَالَ لَرُكُ الْفَوَاتَ وَعَلَى مُنِكُثُو مَنْ يَجْبَنَوِبُ النَّلْغَبَانَ وَجَجْبَتُ الْيَرِّوَ النَّهَٰ عَلَمْنِ فَسَنَفِعِ كَيْنَنْفِقْ حَفْتَرَثَة مَرَيِّهِ وَمَنْدَكُمْ عَلَى مَا كَسَبَ مِنْ دَنْبِهِ وَتَبِطِيْجُ الْعَلِيَ ٱلْاعْلَى هُلُ مَنْ حَكُمُ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ كُلُّ وَكُنِّرُ لَكُمَا فَكُمْ مَعْنُ وَهَا مُنْظِلًا عَلَيْكُوكِبُكُةُ السَّا بِعِ وَالْحِنْبِرِ أَنِيَ مِنْ هَلَ الشَّهُرِّةِ هِي كَنِيكَةُ مُثَبَّا وَكَةُ فَتَلّ عَرَبْتِم اللَّهُ فِيهَا لِعِبْدِلِ وَإِلَى الشَّمْرَ لِينِ أَلْمُ لَلَّ وَأَلْتَعْلَى بِهِ الْاَنْدِيَاءُ السَّالِفَقَى المَالِلَ كَالِدُ الْمُعَرِّنَةِ مَن وَاسْهُمُ وَلِلْسَمِيلِ أَلَا فَضَى وَزَلَتْ عَلَنَا لِحُكَامُ

وْرْضِكَا عَنْ مُورِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ م كالتُرُويَاء فَيَالَهَا مِنْ فَشَرِكُ مِنْ قَامَ نِينَا وَعَمَامَ نَهَارَ مَا مُدَّرِثُ عَنْهُ أَوْزُازُهُ ال عَنْعَ بِصَسَيِّنًا كَمُ وَصَلَ لَلَهُ اللَّهُ مَاتِ الْعُلَى مَثَلَمَ لِي الْعَلَى مَثَلُمُ لِي السِّي الْعُل عِين السَّفْر المستحري عَيامِ لَوَى فَوْءُ وَمِنْ سَنَيَارِهِ لِمُكَرِّدِهِ وَمِنْ دُنْيَاءً للْمُقَتَىٰ ﴿ وَلِيْهِ مَا فِي السَّلَى مِنِهِ وَمَا فِي لَا رَعِنِي لِيَقِينِ ﴾ الَّذِينَ كَا مَنْ الرَّا وَتَرْكَ الكُنْدَ الْحُرَادُ وَالْجُرِيْدَ الْجُرِيْدَ الْمُؤَمِّدُ وَمُرَادُ لِللَّهِ مِنْ إِلَيْدُ اللَّهِ ا اللانكان (لانكامة في والكاسمة بفي المنافعة عندية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة النَّهُ وَلَيْ مَوَاعُنَادَ قَعُولِيلَ الْمُسَارِينِ وَكَالُفْتِ لِمِيامِ رَا مَعَنَانَ وَبَرُّوهِ عِ الْهَاي مِكُونِ لِيَنْ تَرَكَ ٱلْكُنْ بَ وَالنَّفِيِّةَ وَالْفِينَةِ وَلَهُ يَنْ وَلَقُمْ فَقَدْ مُعَالِمُ الْمُفْعِل وسُعَةُ الظُّنِّ بِالْمُسْمِلِينَ وَالْمُسْرِينَ وَالْمُسْرِينَ وَالْمُسْرِينَ وَمَا اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَ المُوسِينَ وَمَا انتَ مِنْ تَقْشِرَتُهِ كِانَّهُ سَنِي لِلْ الْمَشْنِ سَيْلِ الْمُشْنِ سَيْلِ لَيْ الْفَقْي وَوْ يُلُ ثَقَ وَ اللَّ لَا تَعْدِيدُ الممَّاتَ فَبَلَ آنَ ثَبِيقِ مَنَ مَوْفَاتَ فَمُرِّلَ آنَ فَيْدِيتَ مِوَدَاعَ فَبْلَ أَنْ لِيَامَ مَوَالْفَلْك إن اكنيسًا بِالْ تَامِهِ وَدَدَّ عَدْسَ تُهَدَّوَ قَلْ وَقَالَ مَنْهَ وَالشَّيْمَى لَّذِي شَمِّمَ فَ وَعَلَيْ الله وَمَعَلَ وَاللَّهُ مِنْ مَتَقَوْلَ وَفِي لِنَّا رِلَهِ عَوْمَا لَا فِيرُو وَسَمَعِينَ خَالِمِ تُعِدَ 公司不管不可不同人的公司

خطء الرجمة والتجويب

بِهِ كَا ذَا يُمَّا ٱ مَنِّنَ الْهِ وَآمَّا ٱلَّذِينَ سُعِيلُ وَا يَفِيلَ لِمِنْتُونَ مِنْكُمُ وَإِن فِيهَا عَلَى لَا كَا يَأْكِف فَ إِيَّنَتَ وَيَ نَ فِيْهِ مِ ٱللَّهُ الْحَقَلَةُ إِلَا لَهُ هُورًا مِنْ بَعَبَكَ عَلَيْنَا النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَآصُر المِنْ امِنَ الْمَيْدِدِ الْحَرَاجِ إِلَا لَمَهُولَ لَا فَعَلَىٰ مَنِكًا لَكَ الْتَصَافَةُ مَنْ نَصَرَ نَا وَتَعُدُّنُ لَ امَنْ سَنَدَلَنَا وَآنَ لَغُورَ لِنَا جَمِيعَ خَطَلَيَا لَأُو ذُنُونَنَا وَآنُ تُنْكِيرَ لِنَا الْإِفَالُمَنَةُ يَ اللَّهُ وَلَا أَنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ سَنَ الدَّرَى نِ السَّفَالِ وَالْمُسَمَّى لِلْهِ النَّهِ عِبِاللَّهِ مُوْا مُنْهُ لِمَا لِلْهِ مِنَ السَّيْطَالِ التَّحِيثِيةِ وَالنَّذِي إِذَا هَلَى مِنَاضَلُ صَاحِبَةً وَمَا عَلَى ثَالِمَا فِي النَّالِيَّةِ وَمَا عَلَى ثَالِمَا فِي النَّالِ فَي النَّالِيَّةِ وَمَا عَلَى ثَالِمَا فِي النَّالِ فَي النَّالِ النَّلِ النَّلِي النَّلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي النَّلُ النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمِيلِي النَ ٱلْمُعَمَّمُ اللِّهِ وَلِيَّ الْمُتَّنْ فِينَ وَ الْبِهِ لَهِ اللَّهِ مِ ٱلَّذِي ثِي بَعَثَ عَلَيْنًا لِهِ لِمَا بَيْزِيَا مُ سُلًّا وَّا نَبِيَاءَ وَا وْيِرَاءً وَعَلَمَا مُ ذَوِيلُ لُوْظَالَةِ وَالنِّرَايَةِ مِاسْتِمَا لَهُ حَمْلًا لَمُنْيِدًا عَلَى اللهُ تَكِينَ لَنَا الْمُحْدَةُ فَهُمُ مَوَا وْحَدِ لَنَا الْمُمَلَّلُ وَالْمُمَّرَامُ مَوَمُ فَظَنَا عَنِي الْنَسَلَ بَيْنِهِ وَاسْتُكُلُ وُسَتُكُولُ لِيَرًا عَلَى آنَ لِمَنَّ عَلَيْنَا بِيضَاعُهِ لَحَسَارُ وَالْهَادُّ مِينَةِ الْتُتَابِّرِّنَا نِ وَحَجَلَهَا لَنَاحِمَا يَقْهُ الشَّهُلُ الْكَالَّاهُمِي المعمدة المشرية الفرق المنابة والنابة والقاسية كالمستناد المعتقا عنكا خاراول بند خرره

وَرَسُولُهُ ٱلْمُجُونُ يُسْتِمُ مِن السِّمَالَةِ وَآمَّا لَجُنْ فَيَا الْمُلَودُ وَاللَّمَالِينِ وَ ٱنظرة آلَ آلِيَقِلانه إليَّا مَان وَنَقَلْهُ إِلاَّ وَرَانِ مِكُلَّمَا مِنْ مَنْ لَكُفَّةٌ لَقَصْلَ مُرَّكًّا وَكُرُبَكِ مِلْكُونِهِ مَا لَمُنَاكُونِهِ مِنْ فَيَعَالِيةِ مِنْ مُثَكِّرُهُ الْفِيمَالِدُ الْمُؤْمِلُكُ فِلْمُ وَقُهِرِبَ عَلَيْكُمُ طَنِيلُ الْمُقَىنِ مِقَى تَعْمُنُوفِي الْوَصَالِةِ وَثَلَيْهُ وَالْفِيْمَا إِذَ تَعَلَى اعْبَالِكُمْ فِي نَدُ فَيْنِيكُو وَاصْعَالَكُمْ فِي تَكْفَيْدِيكُوْ كَانَ لَيْرَ مَا لَيْ الْمِلْ وَبَنْهَا عُوْفِي اللَّهِ لَا عَايَةً \* يَرْهَبُ مَعَكُولُ لِي مَعْيِعِكُولُلُ اللَّهُ أَنْ اللَّهِ وَلَا وَكَا وَ وَلَا عَمَالَ فَآرِينِ عِلَيْمَانِ وَيَنْفِي النَّالِكُ قَرْاً بِّنَاكِمُ وَكَامِ عَالِمُولَا أَقِلَ كَانَتُ حَسَّنَةً فَكُونِ لَكُمْ وَلِنْ كَانَتُ سَيَّةً وَتَعْدُنُونِ لِكُمَّا سَهِ مُ لَيْنَا كِنْمُ لِذَ إِسَالَكُمُ الصَّيْلِ إِن عَنْ قَتِلُهُ وَعَنْ مِنْ يَنْكِلُهُ وَعَنْ كَدِيبِنَا مُ فَا تَعَلَّمُ فَا افيبَمَا تُوبِيَهُ وَنَهُمَا مِهِ فَإِنَ آسَهُمْ بِالصَّقَابِ فَنِعِمَّا هُوَوَاكِ لَكُنْ لَيَ الْكُنْ وَتَنظما إِن حُقَى وَ الْهَلَالَةِ ، كَنْهَ تَالِيَّةً إِذَا ضَعَطَ بِكُمُ الْقَابُرُ صَعْظَةً عَتْلِفُ فِي ا اَصْلَاعُكُوْ وَٱشْلَمْتُ عَلَيْكُونُ فِيهِ وَكُولُو تَعْمُلُونُ فِي كُنْكُرُونَ وَالنَّذَا مَنْ مِٱلْفَارُ الدَّوْصَ لَهُ صِن تِيَا مِن تُحَبِّنَةِ الْهُ حُمْرَةَ فَصِي حَكِيا مِنَ الْوَنَةُ فِي وَالنَّسْرَاسُ لَوَا المَدَنْ صَلَحَتَ الْمُعَالَةُ مُعْتِدَ لَهُ فِيمَا ٱبْوَاتِ الْجَنْتُةِ وَوُ شِمَ لَهُ مَعْنِعُ فَ ا الله والمناكة المناكة ومن خَهُنَتَ عَالَهُ وَقَعَ فِلْلُعَكَ الثَّكَا النَّكَا يَهِ الْمُعَدُدُهُ اللَّهُ اللّ

الْمَقَانِ بُ وَأَكْمَنَّا لِيَ مُنْفَعِ لَكَانَهِ الْمُلكَّارِدَانِ الطَّبَقَالِينِ وَتُمَّزَّقُ كُلَّ مُسَرِّقُون وَمَيْنَ فَكُلُّ مُسَرِّقٌ فِي وَفِينَا ذَلِكَ مَكَنَّرُ وَكُنِّ فَعُلَا الْمُسْرَةَ وَيَنْفِي مِ وَلا يُغِيثِلُ وَالْمَانَةُ \* \* وَقَلْ وَتَهَ فِل لَيْنَا بَرْعَنْ سَعِيلِ الشَّيرَ } قَ الْقَابْرِ آوَ ل عَنْ لِي مِن مِن مَن الله وَمَن فِي فَصَلَ مَنِي مِنْ فَعَمَا لَمُهِلُ فَا لَيْنُ مِنْ مُوسَى مُعَلَقًا المنسبة لم وَقِعَ فِل النَّمَ اللَّهِ + وَوَرَّاءَ فَالِقَ يَوْمُ هَقَ لَ يُعَلِّي لَكُ وَمُّمَّهُ مَن دَيْكُم المُنْ الْمُنْ الْوَّالْ مِيْهِ وَلَيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَمَنِيْدِ وَعَنَ كُلِّ مَنَ كَامَنَ مَبْيَتَةُ وَمَنْهِ مَوَدَ لَا قَوْرَعَالَ إِلَّ الله الله عنياة الله والتَّقَعُ الله وَقَوْ لَوْا قَوْ الْمُسَينَ بَالنَّهُ إِلَيْ وَكُوَّا مَا كُمُ الفيفي لَكُنَّهُ يُدُنَّةُ تَوْتَكُونَهُمَّا مِنْ عَلَيْكُونِ عِلَالْعِنَا بِينِ وَمَلَيْكُونَا إِلَّهُ وَكَانِ ويَّ: الشَّمِلْوِيَّةِ وَالْتَّاكِلُوْ وَوَهِنُومِ وَمَعْمَالَ فَسَنَّ اصَّاعَهَا صَاعَ نَصِيمِهُ المُلَكِّ اللَّهُ اللَّهُ مَوَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ لِلْمُنِينَابِ عَنِ الْمُثَكِّرَاتِ وَالْمِنْهَا وِف السَّاعَا مِي أَوْرِيهِ الْمُعَافِي هِن وَ الْحَرَّامِ دُوى الْمِيرِّةِ وَالشَّرَا فَاقِهِ وَقَالَ أَنْسَعُ ال الله عَدَاتِيكُ إِنَّا هَا عَلَيْكُونُهُ فَالمُعْتَدِّلَةُ وَأَيَّا مَا لَهَا عَرَّيُّ وَكَامِمُا المستقبة الشيادة في المنظمة ال الْهُ وَمَا مِن مُسَلِّي اللَّهُ مُوارِقًا فَي اللَّهُ وَكُولُوا مِنْ اللَّهُ مَا مَكُم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَرْيُوالْفُلُورُ اللَّهُ وَالْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْمُرْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُرَق عَمَّاتُ عِمَّا يَنْهُ وَمِينَانُهُ الْغُفْلُهُ أَوْ الرَّحْمَ أُو وَقُوْمًا كُمَّ الرَّحَسَنَةِ لَكُوْنَ لَناسَ التَّانِ عِنْهُ وَقَايَةً ، آعَنْ بِإِسُّ النَّهِ إِلَيْ النَّهِ النَّهِ السَّبِدَانِ الرَّبِيدِ قُلْ بَأ عِبَادِي إِلَّانِ مِنَ آمْرَقُ احْلَ أَيْفَيِهِ مُ كَالْقَنْطُولِ مِنْ فَتَوَاللَّهِ إِنَّ الْدَرَقَ جميعا أتذهو الفض التهميم والمعقة الموارس شقيا المُنْ سُيغَالِي الْمِسْنَةِ أَجَانُ الْمُكَانِي الْمُنْفَعِيلِ هُلِ الْمُعَيِّلِ مِنْ الْمُعَلِّلُ كُنّ عَلَىٰ آنَ الطَلَّ عَكِينًا شَهُ رَسَعَهِ إِن مِدَفَّكُ عَلَيْ الشَّكُمُ الجَيْدِيلُ عَلَى أَنْ مَثْمَ وَالْبَعْرُ لِمِعَمَا لَتُ أَشْهَدُ أَنْ كَالِهُ وَكُونَهُ مَا لَا كَاشِيكِ لَكُ خَلَقَ أَكُنُونَ وَعَلَّهُ الْهَانَ \* وَأَشْهَلُ التَّاسَيْنَ مَا يُعَيِّنُنَّا عَنْهُا وَرَسُقُ لَهُ شَهَادَةٌ مَنْ نَصُلُ بِهَا الْجِنَانَ مَا تَعَالَعُهُ ل إَنْهُواكِ الْحِ وَمُلَّادِنَ قَنْهُ مَضَادِ لِكَانَا مُ الْمَاضِيَّةِ ، وَخَلْتِ اللَّمَالِي الْخَالِيُّ ، وَالنَّلْقُونُهُ كُونَ ا فِي الْعُقَالَانِيهُ مَنَالَا نَيْهُ فِي بِالْمِصْيَانِ مِنْيَالَةُ مِنْ مُّمَانِي فَيْ نَفْسَمَا نِ وَهَلَا يُعَالِمُ اُنْهُمْ مَنَا رُلُوْ مَنَادًا صَيْبَةِ مِيلِ اِنْ الْعَالَى وَنَبَالِ كَوْمُوْمِ الْمَالِي مِنْ فَهِانَ سَنَهُ وَكُنْ تَعْفُرُ فِي الذنوب وأرية المورد ال

نِ النَّبِيِّ مَهُ اللَّهِ مِن الْأَيْمِ الْمُسَالِّ النَّاقِ الْمُسْلِمُ لَهُ مُنْكِحَدِينَ فَهُمُ الْمُنْفَى لْفَضْ لِأَيْنَ عَلَى سَآجُوا لِأُصَعِ وَنَعْهُر مَا مَضَانَ مَنْهُرُ اللَّهِ فَقَمْدُ لَهُ عَلَى سَ النهور تفعرله على من سواة وسنه كنفيات سَهْدِي فَمَنْهُ لُهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَنَّهُ مَا رَكُفُولِهِ عَلَى مَنْ سِوَلَى مِن السَّلَكِ وَالنَّبَيْرِ وَالْجَالَيِّ - وَبَا إِنَّهَا الْعَرِيكِ الْمِسْكَانِينُ ﴿ كَلَفَيْهِ الْمُوزِينُ و إِغْلَيْمٌ هٰ لَا اللَّهُ هُوَ لِلنَّهُ يُهِيَ وَتُنْ فَيْ إِغْمَن الْمُعَامِقِ فَكُنْ فَيْلِمَدُ فِيْهِ نَقْ بَهُ الْمُلْحِي وَكِيْبِ نَصْلَكِ لَوَقَ مِنَ مَعَدَاتِكُ مَا تَعَكُمُ اللَّهُ مُنَا وَ الرُّفْنَا وَ الرُّفْنَا وَ الرُّفْنَا وَ لَكُنْ مَا تَعَلَّمُ أَنَّ أَعْلَمُ ال مَا هَيْءِ النَّقَلَةُ وَلِي كُنْتَ تَعُلُّ إِنَّ لَمَا قَنَاءً قَمَا هَذِي الْجُرَّا وَالَّهَا المُنْ وَالرُّبُولُ مِمَا يَنَ مَنْ كَانَ مَعْكَ فِي مِنْ الدِّنْ مِنِ السِّينَ مِنْ السِّينَ السِّين الما وَيَدِهِ النِّهِ مِنْ كَانَ مُصَاحِلِكَ وَتَجَالِيكَ فِي النَّذِي الْخَالِينِ وَالْمَالِمُ الْم الله المراق من وور المراه المنظيم المنظيم المنظري والمسلام المنظرة والمنظرة المنظرة ال العَكَانَتُ مِن وَتَعَالِثُ مُعَالَ النُّسُلِة كُانَّتُ مُعَالِحُنَّا وَكُاعِلُ قُلْدِينَ الْمُعْنَى الله عندله المستحدث المنافئة المنافقة المستعددة المستعدد الْكَ عَبِلَ. قَالَمْ بِيَ أَلَا كُمَلَ مِعَاعُمَلُ مِيَا فِي الْقَوْلِ الْفَيْمِيلِ وَالْمُلِلِوَقَالَيْهُ ال

مِنْ عَلَىٰ الدِّيبُ الدِّيبُ إِن وَقَلَ فَرْبَ آيُومُ الْحُرُبُ قُلْ وَبِهُوْمٌ أَنْرُ تَفِيعُ فِي إِلْا صَال الْمُ وَمَالِ وَاللَّنِّهُ إِرِ مِنْوَمٌ يَحَيِّيلُ وَيُصِلِّهَا لَهَا حِنْ وَمُنْكِنَمٌ وَيُولِ الْ ا فيد السَاكُ النَّيَّانُ مَ يَقِي مَسْفِلَ لا وَلَمَّ لِيَنْفَعُ وَ لاَ مَالَ يَفْعُ بَوْعُ فَيْ الْمُعَوْمِين ڵڂؿۿٷٲڝ۠؋ڰٲۺؚۿۊڞٵڂؿڹؿ؋ۊػڹڔٛؽۅڵػٳڵ؋ڔڐۣۺؽٝ؆ٛ؆ؙۺؘٵڰڵۼڹؽۄؾڰڗؙڵڒڵ أَقْدُامُ أَنْ عُمَّا سِلْكُيَّانِ مِقْتَى أَنَالُوانِينَ الْمِينَانِ مِنْ لَكِيهِ كُلِّ مِمَا كَمَتَ وَهِ الملوكا كالمرتهنة ستبارتني مكانان ولفطهت مكبيتا التاهلي وحديت سينا الْمُكَا نَى وَفَقَعْتُ فَيْمِيَّا الْكُمَّا مِرْ فَعَنْلًا عَنِ النَّكَمَّا عَرِكُمُ وَالْإِنْ وَ اللَّهُ مَالِ النَّيْدِيْوِ وَالرَّبْ فِي وَاشْتَكُ الْعُلْدَوْ أَنْ مِ ٱللَّهُ فَرَّيًّا مَنْ إَن المَنالَ حَقْ عِيَادُ لَقَ الْمُعَالَةُ الْعِيْمِ مُن كَاثُرُ حَمْنًا رَحْمَةً تُغْنِيْنَا عَيَّا سَعِل إِنَّهِ وَ يَجْنَا مِنْ عَنَالِهِ لِلنِّيرَانِ مِا عُقَةُ بِاللَّهِ السَّيْمِ الْعَلِينِ مِن النَّهِ اللَّهِ مِن عَلَى مَن عَلَيْهِ الْعَلِّينِ مِن النَّهِ اللَّهِ عَلَى مَن عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل ڽ؞ۊۜؠٞڣؽ؋ڞڡ؆ڟ۪ڰڎؙۏڵۼڰڵٷٳٳٳٛڎؽٳۼڎٳؾٵڰۄڗڣػٵڰ كُحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي مُمِّدَانَ اسْعَلَى السِّيدِ لِي وَجَعَلَ لِنَا النَّهُ فِينَ خَبَّ وليل وعثنك وحمل كفيرا على ما أنساء عَلَيْنَا بِإِنْوَالِ التَّانِ فِي الْمَالِ التَّانِ فِي الْمَالُ

إِنْ لَيْلَةِ ثُمَّنَا دَكَةٍ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَأَتُمِ اللَّتُ لِيكُرُبُ تَقَصْيِلٍ \* وَمُقَدِّلٌ لا سَتَعَر عَلَىٰ اَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْجَلِيْلِ مَنْ يَى عَظِيدٌ وَكُلُولًا تَعَلَيْهُ وَكُلُولُهُ عَلَيْهُ اللهُ بِٱلْمَفِهِ الْعَيِدْرِةِ فَضُلِهِ الْمَهَالِينَ وَنَشْهَاكُ أَنْ كَالَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَمُعَا كَانْ مِنْ لِكَ لَهُ وَ آنَّ سَيْدَنَا مُعَمَّدًا عَنْدُ وُ وَرَسُقُ لِدُصَاحِيا لِتَّعْظِيدُ فِي الْبَيْدِيل اَمَّالَعَبْدُا بَيُّهَا النَّاسُ قَلْمَحَهُ مِنَاللَّيَالِي وَأَلَا يَّامُ \* وَانْدُقُ مُنْهَمِيلُهُ بَنَ فِرْلاَتَامِ مِا وْصِرْنُتْمَا لِنَ الْعَنَ ابِ الْوَسِيلِ مِفَيَاحَتُ مَرَنَالُا عَلَى مَافَتَ كُنْتُووَةُ اوَبُلِا لَا عَلَا امان تَكَبُنُتُوا مَا عَلِمُنْوَا تَ اللَّهُ نَيَا حَالُ، رَحِيْلِ، أَيْنَ مُكُولُةِ أَكَا كَامِينَ فِي أَيْنَ سَكَا هِلِينُ أَنْجِيَا بِمِرْجِ مَا فَنَا هُمُورِدُهُ وَاللَّهُ وَارِوَ لَكَ اللَّهِ يَهْلِكُ كُلُّ كَيْنَاتِيُّوا قَلِيُلِ مِمَا لَفَمَنَّهُمُ السَّكُمَ يَهُ وَمَا الْفَتْنُهُمُ السَّلَطَنَقُهُ مَّمَنَ أَنَا وَأَنْكُمُ إِذَا قَاجَاً نَامَلَكُ الْمُوسِ عَرْدَاتِيلُ الْأَقْلُ جَالَةً ثَكُولِيلَةٌ مُبَادًّا فَغُلُهَا مَنْهُمْ لَكُوَ قَالُ مُ هَامَا لَقُ كُنَّهِ هِي كَيْلَةُ النِّيمُ مِن مَنْ شَعْبَانَ فَتَكَفَّنُو هَا بِالْفِنْيَامِ الصِّيَامِ وَالَّذِي قَافِيمَا زِيَامَ لَا الْقُنْ فِي وَالنَّمَا عَمَعَ الْمِسْتِفْقَا لِمِ وَالْأَنَاعُ العنل لله ترجمنا وتعطيبا النواب أنجزتل وقد أخرج البي ما متروا عَنْ عَلِي عَالَ قَالَ رَمِنُولَ اللهِ عَمَلُ اللهُ عَلَيْ وَالِهِ وَسَكَّمَ إِنَّا كَانَ لَكِيكَةً النَّصِ من تَعْتَبَانَ فَقُوَّهُ وَالنَّيْلَهَا وَصُوَّهُمُ إِلَّهُ اللَّهُ كَيَا لَهُ اللَّهُ كَيَا لُلُكُ 

ؠَالِعُنُ وْسِيالشَّهُ سُولِ إِللَّهُمَاءِ اللَّهُ مُنَا فَيَقِعُونَ لَ ٱلْأَمِيَّ مُسْتَنْفَيْنَ فَاغْمِرْ لَأ مِنْ مُسْتَكُنْ مِن قَامُ لُقَدُّا كَامِين مُنْتَالَ قَاعَا فِيْهِ آكَا مِنْ سَآلِكِ فَأَعُولِيَةٍ قِد طَّلُعَ الْيَصِيمُ وَرَاهَ يَ اللَّيْزُمِينِي ثِيَّةَ ثَنْ عَالِيِنِينَةَ فَاللَّذُ فَقَالَ النَّةَ رَسُولَ اللَّوْ قَدَاسَتَ كَيْلَةِ ثُنِيَ وَهُذَا كُنُنْهُ وَادًا هُمَى بِالْمَرْجُرِيِّ وَهُا رَاسَهُ إِلَىٰ لَسَكَمَا وَفَعَالَ يَا عَامِئَهُ نَعَا مِنْ إِنَّ أَنْ يَجِيهِ عَالِمُ لِلْهُ عَكَيْلِ فِي وَرَسُولُ لَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَكْزِلُ كَ لَهَ النَّصْمَتِ ئِ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَآءِ النُّهُ نَبَا فَيَغْفِي ۚ كِأَكُوْمِنْ عَلَادِ شَعْمِ مَنْ وَرَبِينَ كَأْسِي : وَمَرَة فِي مِوَا لِيرِو الْهِ عَسَاكِمِ عَنَ عَالِيَهُ فَقَالَتُ لَهُ كَانِي رَسُولُ لللهِ ٱلْمُؤْمِسِياً ا منَّهُ فِي شَعْبَالَ كِل ثَامَ تَنْسَفِّوْ فَيْهِ إِلَى وَالْهُ الْكَذِيَّاءِ فِي الْكَامْقَ إِنِ آخَعَ انْ وَسُلَاكُم هْ فِي وَكُذِي اللَّهُ عَنَّهُ الشَّمُ مِنْ يَهُمَّ أَنْ فِي هَالِكُ وَلَا لِلسَّمَةِ فَكُمَّ أَلَّهُ وَكُمَّ أَذَّا لَعَلَّ اسْمَاءَ مَا يَخْرِيمُ وَلِ لَسَقَ فَي وَتَخْنُ فِي غَفَّ لِيَ عَلْيُمِيِّهِ كَالْهَ وَسِلِ وَالْعَجِيبُ لِ *َفَتُوْكُوُ إِلَى لِلْهُوَنِعَا لِنَ وَلُو تُنْوَا كَعَا بِرِسَيِبْلِ \* وَأَقْصِرُ وْالْكَامَلِ وَالْسَظِرُ وُ الْكَاجَرَا* قَانْجَهُ لِدُوا فِلْ لِيَهَادَةِ نِتَكُونَ تَنَ نَهَادًا لِلنَّهِيمُ لِهِ وَتَنَكَّرُ وَامَاحَالُكُو إِذَا تَرْكُمُ اَحْبَا بَكُوْوَ فَقِي كُوْدَا مَعَا بَكُوْوَ دَفَنَكُوا كَاغَيَامُ وَالْإَجَانِ فَيُ وَحَفَرَكُمُ ا ٵؙڰۼۣڹؓٷٷڰٷٳؠػ۪ۊڛٙڗۼ؉ۅٛڵۺؠ۫ڮػٲڎٞۥػۼۛڐؙڷؿؠڹؿؙػؙڿۊٮڹؽڹ۠ڞٞڿۧؖڰؙؙ۠ وَٱلْفَقَاعَلَيْكُو الْأَنْابَ كَأَنَّهُ لَوْتَكُنَّ بَثِيَكُو وَبَيْنَهُ ٱلْفَتْمَ وَقَعِنَالَ اللَّهِ

ثُلُّهُ وَمَا مَنْ فَعَلَمُ الْمُعْمَلُوا لِمُعْمَلُوا لِمُعْمَلُونَ وَمَا تَوْمُنُ لِمُعْلِقًا فَا كُنْتُتُوفَنَّا مُصَنَّلُهُ وَكُمُولِكِ لَلْهُ وَالْ كَنْتُوفَالَ السَّأْتُنَةُ ۗ عَالِمٌ لَا مَا يَكُونُ جِرْمَانِ الْدَمَّاءِ الْجَرِيْلِ مَا لِلْهُتَوَ لِتَّاعِيَا وَ لِتَالَّمُعُومُ فَانَ لَادُ طَاعَانِنَا قَلِيْلُ الله عَمَدُنَا مَهُ مَدَّةً فِي لَقَنْدِقَ تَعِبُدَ الْتَحْسَرُوا صَفِي الصَّفْرِ الْجَدِيدَ } أَحُرَةُ مِيا اللهِ مِنَ الشَّبْكَانِ الْمُحِيْدِو تَسْتِمُ وَالْكِنَّابِ الْمُدِينِيِّ إِنَّا أَنْزَلْنَا لَا ثِنْ لَيَ إِنْهَاكَك إِنَّا كُنَّا مُعَيْنِ رِئْنَ فِيمَا لَهُمُنْ كُلِّي مُوحَدَّلُهُ الماليات المالية والمالية والمرابع والمناجعة والمنابع والمنابع والمنابع والألكاء فَهِ مَنْ إِنَا يُنْ يُكُونُ أَوْ لِ كُلْمَا مِنِ مَا تَعَمَّلُ لَا تُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَ عَلَيْنَ وَمَا النَّهُ مِنْ الْوَقَاعِبُ أَسْتُكُرُ فِي مُثَلِّمًا فَقَتَالِياً وَهُمَا لَكُومُ النَّا فَاسْتُ وَنَ وَهُ وَلَا لَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُ المَعَى اللَّهُ مَا أَنْهُمَا النُّلُّانُ وَأَلَاحُهَا النِّهِ إِنْعَلَيْهُمَّا أَدُمِّنًا قَبْلَ أَرْضِ وَالْوَرَا وَ إِذَا إِلَا مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّفِي اللَّهُ مِنْ النَّفِي النَّفِي النَّفَ الم

المَّاجَمُرُوْا فِي مَنَا عَنْهِ اللهِ وَرَسُقُ لِهُ وَتَجَنَّنِي الْحَنْ تَرْكِ أَوَا مِرِيعٍ وَ ارْزِيَا مِجَمَا كَنْ لَا يُحِيِّهُ عَلَكُو النَّبَابُ مِ وَالْمُلْبُولِ مِثْنَاتَ اللَّهِ فِي كُلِّ وَتَنْفِ وَكُلَّ أَيْ امِنَ أَخَذِهِ كُلُّ سَاعَتُنِهِ كَالْبَهُ شَكِيهِ ثِيْرِ الْمِلِيقِي قَعِيكٌ الْعِقَاتِ وَاعْبُرُ والسَّارَةِ الانتَّفْرِكُوْ الدِينَدِيُّا مَنْ مِنْ الْسُركِ وَحِيلَتُ الْحُمَّالُةُ وَاسْتَحَقَّ الْمُكَابَ فِي وَعِنْ الْ الخالفان المتعادي ومركزاته المحسنات ومكالني في الماب والتعالم المناب والتعالم الماب والتابع لاَيْنَفَ عَمَّلُ صَالِحٌ عِنْنَا فَسَادِ الْإِغْنِفَادِ وَسُوعُ الْإِنْسَادِ وَكَانِمُوا الْإِنْسَادِ وَالْمُ النُقَلَّىْ مِينِ الْجِيْسَالِ لِنَّاجِيَّةِ مِهِ وَكَا تَغْتَهِدُ وَا عَلَى مِصَالِهَا الْعَلِيَّةِ وَارتَّ الْقَلْبَ سَدِرِيُكُ الْمُؤْتُولَانِ مِنْ وَعُوْلًا اللَّهُ وَثَمَّا مِنْ الْقُلُونِ مِنْ الْفُكُونِ مِنْ وَلَوْكُما عَلَيْهِ فِي حَسْنِ الْمَا بِهِ مَوَاغَنَوْمُ فَيْ إِلَّا فَيْهِمَا الْمُتَثِّينَ فَكُمُ وَالْكَيَّامُ الْمُنَّابِكُمَّ وكانظم في فيمِنَّ انْفَسَالُهُ النَّفِيسَة بِإِنْ يَوَابِ الْفَاحِينَ وَاعْمَالِ الْفِقَاتِ التَّكُمُ وَاللَّهُ عَلَى مِنْسَنِهِ وَالْمَافِيهِ مُبْثُ أَنْفَالْمُولِالْ هَلِيالُهُ وَمِنْكِ وَ ٱۿڰڴڞؿۣؿۿڔ۠ٳ؋ٵڶڽٵڔڎٳٮڝٳڵۿڴڗؽۼۊٳٳ؋ۣؾٙٵ؋ۣۊٳڵۺۜٵٮ؞ؚۊٳڠؾؙؠۣٛ۠ڰۣٳۿۣؾؙٳ مَعْنَى مِنَ ٱلْإِبَاءِ وَأَلَاثِهَا فِي مَالْالْلَالِهِ وَ الْكُمْمَا فِيهِ وَالْأَفْرَانِ وَالْأَفْرَانِ كَوْمِنْ عَافِلِ كَانَ مَعَكُوْ فِيْمِثْلِ هَانِيَاكُو فَانِكُلُو مِنْ مَنْكُونُمُنَا فِي كُلُ المَّنْ مُعَلِّمُ فِي اللَّا تِ الْمُنْ مُعِنْ مُعَادِّمُ اللَّالِيَ وَمُفَرِّ وَعُ

الْجَمَّا عَاتِ فَيْرَائِ ثَمَّلُكُوْ مَثْرُقَ حَبْعَكُمْ وَالشَّكَامِ مُو حَادَ النَّزَل ١٠٠٠ العُنْ فَيْ الْمُحْدِينَ مُنْ الْمُحْدِينَ الْمُعِلَى الْمُعْمِلِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ ا تَعَلَّىٰ لَيْهُ عُرَدَتَ النَّهُ النَّهُ مُن عُرِق عُرِق عُرِق الْمَالِيَ المَّالِيَا لَى تَعَلَّى وَدَهُمُ وَدُهَبَ وَ أَكَا فُوْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَيُهُمِّن مُعْنِ النَّمَا لِيَوْ مَا وَمِنْ رَّفَّال الْقَاعِي رَأَيْهَا الْمُنْهَا مِن لِي لِينَا رِائِحُ بَهْ وَالْمُعْتَى لِمُنْ مَنْ مِنْهُ مِنْ الْمُنْ تَنْهِ البَعْنَ الْبَيْمُنُنْ وَمَالِمَعْنِي عَلَيْكُوْ أَكْبَامُ مَا عِنْ لَا أَلَاثُهُ فَالْ تَرَوُّو حَبْث لِسَأَةً كُوْوَهُ مِن مَنْ دِيَا مُكُوِّوَ قُسِمَتْ آمْعَ أَلَّكُو بَأَنِي الْأَعْزَ قِوَا لَاحْبَابِ لْقَلَتْ بِرُونَا آيُّهَا السَّا مِينَى عَنْ لَغَبَارِمَا عِيْنَ كُوْسَانَدَ امْصَلَى عَكَمْ يُكُونِي هن والنَّيْعَابِ مَا عَاجُابُةِ امِن دَاخِلِ النَّهُ وَيَاحَتُرَنَّا لَا مِعَلْ مَا زُرَّ طَلْ مَا وَاوْبِالْوُحُونِ سَالْكُمُنِيا وَوْ آسَفَى عَلَى مَا أَجِلَرُحُنَا وَوَا سُصِيْبَيَنَا لَا عَمَالِ تَنَوْقَنَا لَنَيْنَا لَعُهُمُ إِلِي دَارِ النَّهُمَّا فَنَعَمَلَ غَبْرَمَا لُنَّا عَمِلْنَا فَتَنفُقُ أَ لِالنَّهَا بِهِ الْفَيَارُمَا عِنْ ثَالَانُ قَالُ وَتُعَالَىٰ مَا يَعُلَّنَا حَا فِيرًا وَخَسَّمُوكَا المنامًا مَدِينًا مَا يَمُا وَتُمَدِينًا عَلَى الْمَعْلَةِ فِل الشَّيْدِي الشَّبَاعِي السَّالَا عَا كُلُمُنَّا النُّلْمَةُ وَأَشْكُمُ مُنْ الضَّفْلَةُ وَاكْلُنَا النَّاكُ بِهِ فَإِنْ رَانِيْمُونَا فَيَ رُكُوعَنَّا هَمَا يَفِيُّ وَنَ عَنِيْ أَكُا سُوْمِ وَأَنْكِلا مِنْ النَّكَانُونَ عَنَ آخْمَا لِيَنَا وَ النَّا أَنْكُونَ نَ عَنَ آخْمَا لِينَا وَ

التحسيسي وتقو أغياب التهجي والإين التعييدة والمان التعالية النس القيلة وقل تضييفها القاسكاكو الكطيرة في المنظامين وسيتماس الإنتكاب تكين التبركالها يتازق عيند الكابتان كانتقع عبدة والارتبا مَيَّا وَلِي لَا لَبَابِ مِنْوِّرُ وَ أَقْبَقَ رَكَتُ حِبَلَ الرَّسِيَةِ وَالْسَيَامِ وَالْسَيَامِ وَالْسَيَام إِلِمَ لَكُنْ إِن وَالتَّمَاسُ مِنْ إِلَمْ مَقَرِيكُمْ وَالنَّي كُرِهُ وَالْكُرُ أَن وَالتَّمَالَى وَوَالتَّمالَى وَوَالتَّمَالَى وَوَالتَّمَالِي وَالتَّمَالَى وَوَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَالتَّمَالَى وَال جَعَكْنَا اللهُ وَاتَّاكُوْ مِيَّدَى مُابَ وَآنَاتُ مِوَا ذُيَّفَكُنَا وَإِتَّاكُوْ وَلَيْنَافِهِ ا يغَنْدِ حِيمًا بِ الْعَقْدُ بِاللَّهِ السَّمْدِيمِ الْعَلِيدُةِ مِزَاللَّهِ عَلَى الْحَيْدُ وَمُوالِكُ الْمُ الله الْعَرَيْدِ الْعَلَيْمِ عَاصِرِ اللَّهُ يُدِوَقًا مِلْ لَقَوْسِ سَنِي اللَّهُ الْعَالِدِيدِ عَبَهُ الأولى لِينَ عَيْدَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِين تَعَكَّرُ لِلْهِ الَّذِنِي تَعَكِّرَتُ فَى الْمِسَرِ السِّيَعِي آعِكُ رَيْنِهُ لِأَفْهَا أُمْ وَتَجَ تَدُعَنَ لُوصُلَ بِل حَقَانِين سَمْ هُوَيِّنِهِ الْعَقُولُ وَأَلْأُوهَا مُ فِيسِينِي انْرُمِنُ الْمِيْسَانَى الْمِيَّل ڞڛٙٳڸؾ۫ڟٳڝ۪ؠۊٙٲۅٞۮۼ؋ٛؠؠٳڛؙڗٲڐٳۊڷڟؖڷڠؘؾڰڷؙڷ۫ۼٙڵۿۮۣڮٳڝ۪ٵۺۿڰٲ؞ؙڰٳڶۮ للَّهُ وَحَمَّلُهُ لَا نَتْمِ الْحَالَةُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْفَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْفَالِ اللَّمِيلِ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ وَاللَّمَا لَيْ

) o

القَيِّةُ المُدِينِ وَمِن المُن فَي مِعْمُ الْعَمْدُ الْوَسِّةِ الْعَمْدُ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن المُن اللهِ وَمِينَا لَا لَهُ وَمِينَا لَا لَهُ وَمِينَا لَا لَهُ وَمِينَا لَا لَهُ وَمِينًا لِللّهُ وَمِينًا لِللّهُ وَمِينًا لِللّهُ وَمِينًا لِمُن اللّهُ وَمِينًا لِللّهُ وَمِينًا لِمُن لِمِينًا لِمُن لِمِينًا لِمُن لِمِينًا لِمُن لِمِينًا لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمِن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمِن لِمِن لِمُن لِمِن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمِن لِمُن لْمُن لِمُن لْمُن لِمُن لِمُنْ لِمُن لِمُن لِمِن لِمِنْ لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمُن لِمِن لِمِنْ لِمِنْ لِمِ الله المُعَرِّقَةُ مِن المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ وَكَاتَكُونُونُ إِمِنَ لَمَا فِلْنَ النِّيامُ قَالَ ٱللَّهِ وَقَالَ ٱللَّهِ وَمَا لَكُونُونُ اللَّهُ وَالْآلَامُ ٲڽۧڲڟۜڡٛٵڡؿۥٛۜڹٛۊۼٳڶۺٛڟۊڰۣۼؠؿؘٵ؋<u>؈</u>ٲڒؿۘؽٳڡؾڎڡڹٲڷڽۼۜڟڗ؋ؖ۫ڡۧۼ؋ڮٲڰڮڮٳڿٳڷڡۣڟ؋ وَاعْتَنْهُوْ اللَّهِ عَالَمُهُ كِلَّهُ إِنْ عَالَمَا لَكُمَّ كُوِّهُ وَالْجَهْلُ وَالْمِيْدِ بِالسِّيَامِ وَالْفِيَهِ عَلَا القاق مَنْ هُرَ رَجَبَ شَهْرُ مَ أَرْعِ الْحُبُورَ فِي شَهْرُ شَعْبَانَ سَهُمُ الْنِيَمَامِهِ وَاكْمُ الْهِ اله سَمَّةُ وَرَحَ فِهِ السَّنَا فِي الْمُنْ وَمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَرَحَ فِي رَحَبَ مُنْهُ وَلَا عَالَى الْمُنْ الْمُنْ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلِي مِنْ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلَّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلِي مِنْ اللّهِ وَلِمُنْ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمُ وَلِي مِنْ اللّهِ وَلِمُ وَلِمُ اللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمْ لِللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمُنْ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ فِي مِنْ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ وَلّمِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلَّهِ وَلِمُ لِمِنْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ لِلّهِ وَلِمُ لِمِنْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ لِمِنْ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمِنْ اللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ لِللّهِ وَلِمُ لِ الْكُنْ أَبْلِاتِ وَسَنَاهُ فِي مَنْفَيَانَ بِالْمُكَارِ الْحَبَنَاتِ وَكَاذَ فَيْ مَفَانَ بَالْكُاتِ النبافية على الله قام ومق عُقل في تهب عن دُرْع بُه وَ وَلَوْسَيْق فَي المنعَبَانَ نَهْمَنَ تَعِيدُينُهُ فِي مَهَمَانَ وَوَ فَعَ فِيلِظَّلَامِهِ فَاللَّهُ ٱللَّهُ عِبَا حَاللَّالْفُعُ الله وَ يَجْفَنْهُ فِي مِنَ الْنُسْتَنِيمَاتِ وَوَا ضِمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ لَنَفْهِ مِعْمًا نَفَا سَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُونَكُ لِنُونَا اللَّهِ السَّلْحُ النَّفِينِينَة بادْنِكَابِ الفَّهَالُّيُ الْمِينَامِ وَإِبَّاكُهُ سُتَد الَّاكَتُوعَنَ لَنُرُةُ وِالسَّمَالِ وَأَيْهُ شِيعَالِ بِفِيمِلِ تَقَالِ. وَإِمَمَا عَظِمَالِ وَإِرْبِكُمْ اَكُبَدُّلِ وَالْخِصَامِ \* مِّسَى الْمُتَكَبَّهُ هَٰنِ وَأَلَا مُنْ مَاكَ بِينِيلُ وَالْإِنْتِقَاعِ \* وَتَدَى لَا قَالَيْنَ مَنْ مُنْ مَنْ الْأَوْلُونَ وَالْإِخِرُ وْنَ وَلَيْنَكُمْ لِغَيْ اللَّهِ الْعَلَّ مُ

عَنْ كُلِّ قَوْلٍ وَعَلِي مَنْكَ الْمَثْنُونَ عَلِي كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ مَكَيْرِمُ مَنَدَا أَمْنَا عُمَا لِهِنَ مَنَا مِيْهِ عِلْكُلْزِكُ إِنَّا لَكُوا مِنْ فَإِذَا وَتَعَ لَظُنْ مُعْ عَلَيْهَا وَقَعُهَا فِي حَسْرَةٌ كَا وَعَ لَهَا فَالْوَامَا لِلِمَا الْكِيَّالِيرَكُونَ فَالْحِيْرَةَ وَنَيْتُ وَ كَاكَدِيْنِ أَوْلَا مُعْمَا مَا وَهُومُنَا عَلَى مَاكَسَهُوا فِي لِلْيَالِي وَأَكُا عُمَا مِ وَظَمَ وَأَ ڷۿۮۊڵڞٙڵڷؖٵٳ؆ٛ؆ڽٛ تَجَعَمَ عُرِّرَيْهُ وَعَمَا كَالِيُّهِ الْمَالْمَ مُذَكُولِهِ الْمَالْمَ مُذَكُولِهِ الْمِن لُبِيِّيَ فِي ذيكِ الْيُهُم بِرَبَيْلِ لِشَعَادَةِ وَ فَالْدَى مُتَنَاجٍ لِنَّ فَلَانَ إِنِّنَ غَلَانٍ سَعِي مَ مَمَادَةً لَا نَشِيْفَى مَثْبَرَهَا آبَنَا وَوَاحَنْهَزَمَا لَهُ لِمِنْ خَمَالَ فَيْ ذَلِكُ الَّذِي نَا لَدَى سَنَا دِلِ قَ مُلَانَاتُنَ مُلَا نِ شُفِي شَقَاءً لَا كَانَبُكُ مُنْكِ لَكُمْ مَا ٱللِّلَاقَ حَا كَمْنُكُ فَكَبَرِنَّةً وَفَاتُونَةً وَالنَّفَلَامُ ﴿ إِنْعَى إِنْ تُوْلِقُوا إِلَى لِلَّهِ حَدِيبًا وَالْعَلَقِيمُ الليجنية اللوالاغتضام عسى آن يرحك وكثابة وتينين عكياكة مطر لشكره وسجعكنا الله وابجا كرميش تاب من الأفام وأمتنك أوا موالك الماليات كَ حَلَنَ اللَّهُ وَالِبَّاكُونِ فِلْ كَتِنَّاذِ ذَا إِللَّهَ لَا يَكُونُ لِلَّهِ رَبِّ إِلْعَالَمَ نَ مَوَسّ فِيرِهُ اللَّهِ الللّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّا اللَّهِ اللللَّهِ الللّلْمِلْلِلللَّمِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ ا

خفراده في معمد الصوي

التَمْ مُن سِلْهِ الْغَفُولِ كِلْ هِلِ الْعَصْبَانِ وَالْكُلِّيدِ الْكُرْبُ وَاللَّمَانِ مَا شَهَكُ اللَّهُ الآلة إلاهمَ وَحَدَدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ خَلَقَ الْخَنْفَ وَعَلَّمُ الْبَيَانَ • وَاشْهَارُ ٢ تَيْسَيِّنَ مَا وَمَعْ كَانَا هُمَّةً مَنَّلًا عَنْبُهُ لَا وَرَسُى أُمُّ الْقَلِّنَا الْمِينَ الشَّهِ لَآلَةِ وَ النفري المنافقة للالتيكان مآهاته كالمتكفلان والمتحان فالانفها المُنْدَالَة وَمُادَى مِنْ لَنْ مِنْ لِنُوسَ لِلْ وَمَا يَقِي مِينَّهُ إِلَّا فِلِيلُ وَمَا يَوْنِ مِنْ فَيَ المُرْمَدُ مَدُ مِمْ الْحِرَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل العَكْنُ الله المَوْمِ اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَاءُ فِي وَقَلَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴾ ﴿ وَمَعْ لِيَا لَهِ مُونَ مَهُ إِلَا لِمَنْ إِنْ مَا لَكُمْ تَكُمْتُ لِللَّهِ مَا لَكُونَ لَهُ مَ وَاسْتَعَقَ عَكَا النتيان الما على المنتقالة المعلى المنتقالة المعلى المنتقاب ال الْمِعْنَيَانِ مِنْ عَاسَدُ مَا وَمَنَا أَبِرْنَاءَ شَبَاعَضَنَا وَتَعَاقَشَنَا وَكُثُونَتُ فِيمِا الْكَبَاجُ الرِّفَ وَمُعَالِلُكُ اللَّهُ عَلَى السِّيرِ ﴿ إِن مُ اللَّهُ الَّذِي مِن اللَّهُ الَّذِي الْمُعْرَان - لَوْ كَاحْمَ مُمَّا سَيْدِ وَفِي عَلَى مَا أَنَ وَإِنْ الْمَا اللَّهُ عَلَى مُوسِ وَخَصَمَتَ بِمَا أَلْكُمَا أَنَ مَا يُتِهَا النَّاسِ مَنْى مَنَا مَنْ فَأَنَّ وَإِنَّا إِنْ مَنَا اللَّهِ وَمُنَاكُ وَمُمَّالً وَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ الل ادَدَن وَلْهُ مَ مَنْهُ رُمْمَا رَكَ فَضَّ لَهُ اللهُ نَعَالَى عَلَى سَأَيْرِ الشَّهُ وَرُكُونُو مَ اللهُ نَظِينًا فِي مَسِولِلْ مُعْلَمَ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْزَادُ مِنْ لِم

كَوْلِجُكُّ فِيْهِ عِنِي السَّيْطِ ان وَنَضِاءَ هُنَّ فِي السَّيْطِ السَّالِيَّاتِ وَنَضِاءً هُنَّ فِي السَّيْطِ سليه وثيد عنقا أمين التبان فتكفُّون لا بالمُمثى الكال والمستقبلون إِنْ كُنَّ امِ وَصَالِحِ الْاعْمَالِ + لَعَلَّ اللَّهُ تَرْجَعَمَانُ وَيُعِيمُ كُوْمِ مِنَ النَّارَانِ عَنَّوْدَكَ فِي أَكْنَدِي عَنَ سَيْدِ الْمُنْتَى يِنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّى أَنْهُ كَانَ بَدَا دَخَلَ مَهَ مَنِ قَالَ اللَّهُ عَلَى إِيلَا لِمَنَا فِي رَجَّبَ وَشَقْبَ أَنَ وَمُلْفِينًا لِمَا فَي وَوَجْهِ عَنْدُصَلَّالِللَّهُ عَكَدِيهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَسَلَّوَ إِنَّهُ قَالَ شَهْوَ مَامَضَلَنَ سَعُهُرُمُيّاسَ لِكُنْفُتُهُ وَيْهِ كَانْبُوا مِبِ أَنْجَتَكُوْ وَتُغْلَقُ وَيُهِ ٱنْوَامِ السَّيْ تُصْفَدُ فِيْهِ النَّشَاطِيْنَ وَسُادِي مُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَا بَاعِي النَّبْسِ النَّيْسِ النَّيْسِ نْيَ مَنْيَقَوْنَى رَمْ يَعَانُ ﴿ وَوَرِي وَعَنْدُ صَالَى لِللهُ عَلَيْرِوْ عَلَى اللهِ وَسَالًا إِ يُحْنَوُم كَنِيْرِمْنَ شَعْبَأَنَ فَقَالَ بِأَنْتِهَا النَّاسُ قَدْ ٱخْلَاكُمْ فَشَهْرُ عَظِيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيًّا مَدُ فَي نَشِيدَةً وَفِيامَ لَيْلِهِ نَطَقُهُمَّا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ يَخِصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرُ كَانَ كُنَّ للى تَوْمِيَّيَّةً فِي السِّحَالَةُ وَمَن لَكُون فَرِيْتُ لَكُ كَا لَكُمِّتُ الْأَى سَبْعِيْنَ فَرِيْتَ لَيْكِ مَاسِعًا لَهُ وَهُمَى شَهُوُ الصَّبْرِةِ الصَّبْرُةَ الْمُلَّدُ وَمُنْ الْمُلَّدُ وَمَنْ مُنْزَاكُ فِي مِنْ لِي بِيٰ مَنْ فَطَّرَ نَيْهِ صَالَيْمًا كَانَ لَهُ مَنْفِيْ ۖ ثَا لِلْ نُوْبِهِ وَمُعْتَقِفُكَ قَنِيتُهُ

لا استن السَّالِ وَكَانَ لَهُ مِنْلَ اجْرِةٍ مِنْ عَيْرِانَ يَنْقُعَنَ مِنْ ٱجْرِةٍ مَنْ فَيُ وَمَنْ صَلَّىٰ لَمُّهُ عَكَنِيرِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّا أَجَنَّةَ لَلْزَعْرِفْ لِي مقانَ ؞ڽڹٛ؆ؙڛڮؙؿؖڗۣڶٳڮڒٳڛ؞ڞؠڶڠٳؠڶۼؚڶڎٵػٲڽٵۊۜڷڮڿڝ؈۫ڒڡڝٙٵػۥڝۜۑؽ وَيْجُ مِنْ تَغَيْدِ الْعَمَّ فِي مِنْ قَامَ فِي أَجَنَّلُ عَلَى أَنْ فَي رَالِعِلْنِ فَيَقَالَ بَاسَ بَ الحجل لناص عياد لقازقاكا تفره بعيد أعينا وتقن أعليهن لِلَّقَوَانِ هَذِي لِإِنَّا رَبُّ لِمِنْ صَامَ وَقَامَ وَقَامَ وَقَرْ لِذَاكُمْ قَامَ، وَٱفْكَرَ عَلَ لُكُرُل وَيَجْنَبُ عَنِي أَلْوَلِهِ وَهُمِيَّةً لِينَاكُمُ لَهُ مَا لِلْمُ تَكَدِّكُمْ وَهُ مَنَ الْمُتَّوْفُولِنَّاكُ مَا النَّذُيْمِ وَانْ مَا يُولِيْ مَقُلُّ وَالْمِمْ لَمُ اللَّهِ كَا يَقْصُلْ مَا وَصَلَّى كَارَّاللَّهُ تَنِي عَبِهِ الْمُحْمَانِ وَمِنْ اللَّهُ وَإِلَّا كُومِينُ صَامَ تَسْعَمَانَ مُومَنَّا مُ بَالِدَةِ وَحَمَرُونَ مَنْ يَوْمَعِيلُ فِي الطَّاعَاتِي وَلَيْقَطَّ مِنْ فَيْ الطَّاعِ النَّهُ لَانِ اللَّهِ عَبْنَا وَلِيَّاكُونَ مِنْ الْأَحْوَقِ الْوَالِيَّالِ فِي الْأَلَّانِ فِي الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ لِلْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِيلِمِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمِعِلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِقِيلِمِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِي الْمُعِلِمِيلِيلِمِ الْمُعِلِمِيلِيلِمِيلِقِلِي الْمُعْلِقِيلِيلِمِيلِيلِ قُلِيًّا وَهُونَ عَمَالِكِ السِّيْرِينِ وَالْمِحَدِّلِينِي النَّالِينِ المَالِيْمِ وَالْمَحَدِّلُ الْ وَيُتَنَافِ مِن الْهِ إِي الْهِ وَالْمِنْ الْهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم المنافقة الم

وللبراول ويجاول وعالنا

لَحَمَّلُ لِشُوالَّذِي هَذَا الْآلِي سَبِينِ إِلَيْ لَيْلَ آيةِ وَالْفِرْقَانِ وَجَهِ رَا الْمِنْ القبل تُون الرحوق توثقان به تحتمدُه منهجا لَهُ وَلَمَا لَا يَكُونُ الْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ا وَهُمَّ اعْنِهِمَّا وَنُدَكُّمُ عَلَى الْكُرَّالُونَا فَدُورًا حَدِيبُنَّا كَبُرِ عِنْ يَوْمَنَدَانَ وُتُرَّوْنَ نويبواللَّهُ مُؤْمُهُ ، وَتُكُنُّفُ فَيْ فِيهِ الكُمْ وْبُ مِ وَاللَّهِ فَيْهِ عُنَقَا مُ مِنَ السِّيلَاتِ المُهِمَّا لَهُ الْآلُولِ الْآمُونَ وَمُعَلَّكُ لَا يَرِيكِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنْهُمُ مَا تَقَسِيدُ مَا مُعَمَّمُ مَا عَبُهُ وَرَسُقُ لَهُ هَهَا دَةً وَلَهُ فَلَا فِي مَا الْحِمَا الْح المتالعث أيتا النَّاسَ هِلَ اللَّهُ وَمُبَارَكَ قَلُ اللَّهُ وَمُرَارًا كُورَ مَنْ مَرَالُهُ وَمُرَارًا ٳٮؙۻٵٵٷڷ**ڂؾٮٵٵۼٛڣۣٙۯڮڎ؆ٵؾ**۫ڰڰ؋؈ٛۮٮٝڽۼٷؠؿۼٵۿۏڽڮڔٳڿ۪ۮڲڰ الْهُ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وَلاَ تَنْسَنِينُ لَا شِبَائِحِ أَلَا فَعَالِ وَلاَتَصْرِفَ أَنَّا مِنْ الْفَاضِلَةَ وَلَيَالِيِّهِ الْمُنْبَاحَ كَمَة وَاللَّهُ وَوَالْعِصْيَانِ وَالْمُسِكُوْلَا لَسِيدَةً كُوْعِينَ أَكَالُهُ مِن وَالْعِيْدِينِهِ وَتَقَلُّوا فَلْبَكُوعِنِ الْحُسَالِ وَالْبِغِضَلَةِ \* وَأَنْزَكُو اللَّهِمَانَ \* وَكَا تُعَبَّقُ آنَ الصَّوْمَ هُوَ أَكُومُتِ الْعَقِي لَنْهِ لِي التَّلْفَةِ مِنْ التَّقِيمُ التَّلْفَةِ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَاتُ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَاتُ مِنْ التَّلِيْفُ مِنْ الْقَلْفُولِ لِي التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَةُ مِنْ التَّلْفَاتُ التَّلْفَاتُ التَّلْفَاتُ التَّلِيْفُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ مِنْ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ مِنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِي مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِي نَالَ بِاللَّهُ عَانِ الْعُلْى فِلْ تَحِيَّانِ وَكُولُ مِن الْفَرْسُ وَالْعَيْنَ مِن الْفَرْسُولِ فِ

وَنَزُلِكَ اللَّهُ السِّهِ وَسَكِومَ فَهُ مُن اللَّهُ لِكَاتِ وَكَامَ لِسَانُهُ مُ كَاتِ مِيْ نُمِ الْمُلِاحِلِلَدَيَّانِ مِهَا كَاوَقَانُ وَمُهَمَّدَ عَنْهُ مَهَلَّ لِللَّهُ عَكَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَبَسَكَّم لِلْصَّاتِيْمِ فَهُ حَتَانِ فَهُ حَدُّغُ غِنْكَ فِطْمِ هِ وَدَّحِمَةٌ عِنْكَ لِقَاءِ مَنْ يُهِ ﴿ وَ وَهُمَ فَاكُنَّه بِيَنْ سَيِّيالْكَبْشَرَ اللَّهُ مَلَّى لللهُ مَلَّكِهِ وَعَلَىٰ الدِّوسَكُو أَنَّهُ قَالَ فِي مُجَتَّبْتِ بَاكِ بُبِثُ عَى النَّهُ يَّإِن مُبْدِّعِي كُهُ الصَّالِمُ فَي نَصْحَتُ كَانَ مِنَ الصَّالَيْمِ إِنَ كَنَفَلْ وَمَنْ وَخَلَهُ كُلَّ فِي مُنْ اللِّهِ وَمَنْ وَخَلَ اللَّهُ مَلَّاللَّهُ مَلَّاللَّهُ وَمَنْ وَخَلَّ الله وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلصَّا يُحِوِينُكُ فَيْكُمْ إِوْلَدُّعَقَ الْأَمْدَ الْنَوْدُ وَٱعْلَمُوْلَا آنَ اللهُ فَكُ فَرَكُنْ عَلَيْكُمْ فِي هَانَ النَّهُ وَمِيهَا مَهُ \* وَسَنَّ رَسُقُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْكِ المَ وَسَلَّمَ فِيَامَهُ وَمُوهُمُ وَالْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْجَهِلْ فِيهِ فِهِ لِيبَادَ وَ مِوَاسْتَهَا فَي مَرَانِهِ النِّابَادَةِ مِوَلِهِ فَعَلَا فَسَالَ مِ وَقَعِلَ وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ وَلَكُمَّا النَّهُ وَلَكُمَّا مَ اللَّهُ وَلَكُمَّا مُوصَامً وَلَوْ لَهُنَّ الْهُ كَامُ وَتُكَا لَهُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُو كُونُ مَا لَهُو كُونُ اللَّهُ مِنْ مَنْ وَهِ إِلَّا الْعَلْمُ فَ كَوْنُ عَاتِّمِي لِينَ مِنْ فِيَامِ لِهِ السَّهِمُ وَ السُّغَيَّانَ \* وَتَكَنَّكُمُ وَ الْوَرَ الْسَعْمَ الْوَرَ السَّ وَيُوالِمَا الْمُعَالَمُ فَي وَهِ وَ كَالِدُمَانِ مَوْضَ كُلُ وَيَعِلَ لَا مُؤْمِنُ وَكُلُ وَنِي وَ لَّنْفَلَانِ ﴿ وَتَجَاءُ كُلُّ لِلْقِسِ مَعَهُ شَاهِلِ انِ ﴿ وَنُشِي كَدُفُنْزُا لَأَهُمَاكُ فَمَاكِ

، مثلًا في حيني مي الآثميان ، وحماست على كُل ؙؙڹڔؗٷۜڰڔؠٙؠ؋ۅٙۺۘڝڹؖ؈ٵۑؠۑڴۿڮؾٵۘػڴۿڵؽٵڔڝ۫ڣؙؠڗؖڰڰٙڰ كِيُرَةً وَ مَا قَنَفَكُوْ بِالسِّرِّ وَأَلَوْ غَلَانِ مِنْ فَعِيْنَا ذَلِكَ يَجْفِيلُ لِفُعَاصِيُّ وَمَثْنِلٍ مَ عَل عَاْصِيْ وَيَنْخِيَّهُمْ عَلِهِ مَا ٱكْتَسَدَةُ مِنَ الظَّلْالِ وَ الظُّغُيَّانِ مَا كَلُمُومِنَ شَ نَا دِي وَاشْبَالِهُ اللَّهِ وَكَوْمِنِ الْمَرَّأَةِ مَنَا لِهِي وَافْضِيْتِكَنَا لَا مِوَ كَفُرِينَ سَنَجُ يَادِي يَ وَامَشِيْعِيَا لَا مِ وَ كَمُ مِنْ قَائِلِ وَاوْ لَلِالْاَعِلِي مَا فَيُ كُنْ فِي كَانَا كَلِيْهِ إِلَمْنَانِ ١٠ لِللهُ اللهُ عَبَادَ اللهِ إِنَّهُوا اللهَ تَعَالَى وَتَزَوَّدُ وَا فَالنَّ عْلَيْرَ التَّاحِيرِ النَّقَيْرِي وَاتَرُكُنَّ الْيُبَاعَ الْفَعَلِي فَكَنْ طَعْلِ وَاشْرَاكْتِلِي أَذَ لگُنْيَاوَا تَا لِجُنْيِوَهِي الْمَاوْى وَمَنْ خَاتَ مَقَامَ مَا يُبِهُ وَثَمَّىٰ لِنَّهُ وَأَلَّا فَاقَ الْحَبَّنَةُ هِيَ الْمَاهِي قَدَايِتَ الْحَبُّرَانِينِ الْحِسَانِ. وَتَرَكُّواۤ ٱنْفُسَكُمُّ والصَّوْ مَ يُؤْكُمُونَا ٱثْرُةَ اسْتَكُمُّو بِقِبَاءُ يُؤَلُّهُمُ إِن وَفِيلَ ٱلثَّرَاهِ لِيَحَوَّا فِلْمَا النَّوْمَ ﴿ وَكُلَّاكُمُ لْدِيْنَ غَفَلْقَ اعَنِي ٱلْبَيْثِ وَالْكُنْتُرَوَ كَلِي الْخَالَمَةَ الْهَاى وَالنَّهُ لَهُ تَعَيَّشُوا فِي نَعَيْتِهِ اللَّهُ نَيَا اللَّهِ مَنَاةِ وَكَا نَهُمُّ فَافَعَلُ الْانِمَ وَوَالدَّرَ حَاتُ العَلِيَّةُ وَالسَّعَقُّولُ وَمَرَكًا فِ النِّيْرَانِ \* ٱللَّهُ عَمَّ يَاحَمَّانُ بَأَصَّالَ فَي

لَكَ الْكُوكُمُ عَلَىٰ آنَ اظْلُكُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَىٰ السِّيَّا اللَّهُ عَلَىٰ السِّيّانِ وَ القِيَامِ نَصْمَنَا نَهَامَ لا وَقَنْمَنَا لَكِهَ وَتَعْنَ عِيرًا وَتَعْنَ عِيرًا وَكَ الْعُصَّاةُ الْمُؤْمُونَ إِنْ لَكُ تَحْحَمَنَا فَسَى بَرِيحَمَنَا وَإِنْ لَهُ يَغْفِيرُ لِمَنَا فَمَنَ لَغِيفِي مَا فَأَحَيْنِ وَقَابِنَا وَمَاقَاب آبَائِنَا وَأَمُّهَا رِيًّا مِنَ النِّهُ رَانِ ، وَاخْتُمْ صُرًّا مِجَرُدُي فَتَمْ لِكَ وَلَطِيقِتِ نِعَيْدِ ا وَآدْخِلْنَا ٱلْجَنَانَةُ مِنَ الرَّيَّانِ مِوَالْحَجْلُ لِيُّالِمَا لِي الْعَلِيْمِ أَعْمُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّحِيْمِ وَالدَّاسَأَلَكَ عَيَادِيْ عَنْ يَ كُلِّي قَلْ السَّيْطَانِ السَّحِيْمِ وَالدَّاسَأَلَكَ عَيَادِيْ عَنْ كُلِّي قَلْ السَّالِكَ عَلَيْ السَّالِكَ عَلَيْ السَّالِ عَلَيْ السَّلَّالِ السَّالِكِ عَلَيْ السَّلِيلِ السَّلَالِ السَّالِ السَّلَالِيلِ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطِيلِ السَّلْطَ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطَ السَّلْطُ السَّلْطِ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ الْمُعْلِقِ السَّلْطُ السَّلَّ السَّلْطُ السَّلَّالِي السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلَّ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلَّ السَّلْطُ السَّلْلِلْلَّالِي السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْلِلْلْلِلْلِي السَّلْطُ السَّلْطُ السَّلْلِي السَّلْلْلُمُ اللَّهُ السَّلْلِلْلِي السَّلْطُ حَقْقَةَ النَّاعِ لِذَا دَعْتَ أَنِهِ لَكُمُّ لَى لِلْهِ إِلَّذِي خَلَقَ الْخَلْنَ وَحَجَلَهُ سَيْرَةً الصِّلَةِ الْهِ وَهَلَا الْمُلْ فَهُمْ إِنَّا اللَّهُ الرَّا وَلِيمًا كَفُولُ وَالْمِنْفُولُ الْمِنْفُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُخْتُلُ الْمُخْتُذُ فَيَعُمُ أَعَاْسًا كَانَ مِنَا مُهَاكًا مُنْهَا رَاءِ وَلَنَذُكُنَ لَا عَلَى آلَتُهُ ٱلْخَالَطُ لَكُونَا فَقَرَا لُمُوسَدِيد السَّمَّهُ السَّمَّةُ لَهُ لَكِيْنَ فِي عَمِّ اللَّهُ وُوكِكَانَ شَهُولَكِبُرُ المُحَلَّلُ النَّ وَاللهُ وَمُن وَلَكُ مُن اللهُ وَحُمَا وَ كُلُ مِنْ لِكَ لَمْ مُلِكَ لَكُ مُلِكًا مِنْ فَقَالَ وَقُدُن ال النَّنْ قِلْ أَنْ سَيْلِ ذَا يُعَلِّلُ اعْدُقِ لَا وَرَسْقِ لَا أَنْ سَلَمُ فِالْحَقِّ لَبِنْ إِرَّا وَلَا لَكِ

إَمَّا اِعُنَا اِنْ عَانَ فَكُنَّ فَنَيْهَ مُلْمَدُّ عَنْ كُوْ وَحَكَمُ فَلَهُ مِلْكُ لَهُا اللَّهُ ف وَمَا يَهِ فَنُنَّ يَهُ مَا كَانَ لَكُرُهُ مُسْنَفِلُ لِلَّهِ وَقَلْ جَالْمُ لَمُ لَيْكُونُ وَعَمَالُ ولَهُمُ لَتَعْزَرٌ وَوَتَلِا وَوْ الْعُرُ الْنِ مِنْ مُهُوِّ الْكُنِّلِ فَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالسَّمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّلِيقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِلَّالِمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّ تَنْهُرُ التَّوْتَةِ عَنِ الْمِنْهَا إِن الْأَنْتُومُ مُطَبِّعُونَ فِيْهِ } وْقَاتِكُمْ ] فَانْتُوكُومُ نفيد بإنَّ اللَّهُ مُولِدُكُ لَا تَنُولُونَ مَنِ اللَّهُ مُولِبِ مِوَ مَلَدَّ تَعَا فَوْ لَ لَوْمًا عُنْ وَسُ تَعْطَدِيرًا لِهَ فَتَوْرُوْ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُو يَكُوْ وَاعْنِ مُوْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ ذُنُو يَكُوْ وَاعْنِ مُوْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ ذُنُو يَكُوْ وَاعْنِ مُوْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ فَوْ اللهِ مِنْ أَنْهُ وَاللهِ مِنْ أَنْهُ وَاللهِ مِنْ أَنْهُ وَاللهِ مِنْ أَنْهُ وَاللهِ مِنْ أَنْهُ وَاللَّهِ مِنْ أَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهُ وَاللَّهِ مِنْ مُؤْلِلًا لِللَّهِ مِنْ أَنْهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ أَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهُ وَلَالِي اللَّهِ مِنْ فَوْلِلْهُ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ وَلَا لِمُنْ أَلَّا لَا مُنْ أَنْهُ وَلَا لَا لِمُواللَّهِ مِنْ أَنْهُ وَلَا لِللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِكُوا لِللَّهِ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّالِكُوا لِللَّهِ مِنْ أَلَّا لِلللَّهِ مِنْ أَلَّا لِلللَّ ڒۛڰٙڰڹٛػۿ**ڒڡڴۜ؆ڰڴۅؙڮڴڣڲۮؙۏؽؘڎ؆ٞ**ٷۺۯۿڐٳ؞ڡٙٳۼڴۅٛٳٳؿٙٳٳڗٛٚؽٳڒؖؽٚٳڎڵڴڰڰ عَالَيْتِي مِكَالُمُ الْمُهِلِيَّاتِ وَالْفِيقِ مِلَوْ يَغِلُهُ فِيْهِ خَالِكُمْ وَلَوْيَ فَي وَكُوالِكُ وَحَيَّا لَهُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَكُنِيَ لِي الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَلَيْنَا فِينَ الْمُنَّا فِي وَيَ مُلِي مِنْ مَا فِيلِ الْمُعَلِّمُ مُعَلِّلِ فِي أَيْدِ وَرَا لِي وَلَا أَنْ الأركب المناق كالمناف وحواله المتألة مناق المائلة المنافية المائلة الم تُنْتَأَمِّي إِنَّا مَّ لَكُنُّهُ يَوَلَّهُ ﴾ ون عَنْهَ السِيالتَّنَا إِكَدَاتِ الْوَتْقُوهِ مِنَا وُ يُرْسِلَ الْمُؤْتِ السِّيالَةِ عُلْمًا ؙؙ۫ؾۼٵۊؙ؉ڹٛۼٵڂڴٲٵٮڷڡٳڰٲڷڲػڵؽؘٳڿڴۏؿڣؠٞڰڿۼڰڴۄؙڰؾؾ۠ؿ نَشْكَلُمْ قَالَ كُنْنُوْ مِنَ مُقِلِ السَّمَادِينِ فَكُو إِن أَكُنْ وَانْ كُنْنُوا مُكَنَّ الْمُكَلّ النَّقَةَ اوَىٰ فَصَلَىٰ ثَنَ يُرْسَدُ لَكُونَ لَكُنْ فَوَا كَانَ صَلِيًا عَفَىٰ ٱلدِقَالَ كُنْ الْكُ

كَانَ مَعَكُنُهِ فَيْ مُرْمَضَانَ الْمَاصِي مُعْجَهَلَ الْهِ لِعَبَادَةٍ عُجْنَيْدَا عَنِ الْمُعَاصِي عَنَّا عَبَيْنَهُ هُمَا **ذِهُمُ اللَّلَهُ إِنِ م**َوَهُمَةٍ ثِنَا الْجَهَرَاعَاتِ وَتَكِيدِ مِنْ فِي سَلَا بِيلِ لَلْهُوهِمُ وَكُنْيِلَ إِنْ أَكُونُ الْفُمُنُ ٢٠ وَمَعَلَهُ لَانَبُكَلُو وَلَا نَجْدِيدٍ مَرَخَهِ بَرَاء فَاسْتُكُو فُاعَلَ النِّيْمَوِ الْمُثَنَّةَ الْمِيتِذِهِ وَالْاَكْمُ وَالْمُنْوَ الْمُنْوَ الْمِينِ عَيْثَ الْمُفَاكُّمُ اللَّهُ إلى هذه لالسَّنَةِ وَ الْمَالَ مَكْنِكُونَهُ فَهُ وَالْفَضُ لِحَ الْقَالَ رِوَالْعِنَى فَوْمُ وَقَفَّ ٱكْمُوعَالَى صِبَامِ ٱيَاعِكُ وَقِيام لَبَالِيهِ وَحَطَّعَنُكُودُ نُوْكِكُو وَتَهَا وَزَعَنْ خَطِيْنًا لِكُو وَكَانَ مُرَّيَّكُونَ وَيُمَا عَفُولَ المَاكَمِ فَوَاقَلْ وَهُلَا الشَّهُ وَعِيَّ تَهُ وَالْجَبَعِلُ وَالسِي الْسَاَّدَةُ فِي وَالنَّهَ عَالِمُ عَالِمُ لَاسْتِغُفَارِ وَالنَّوْرَةِ لِهِ وَٱلْحُمِينُ لِفَفِيْرًا وَٱسْتُرَاءُوَ زُسِيُهُ وَا فِلْ كُمُسَنَانِ، وَاثْرُكُو اللَّهَ بِينَانِ مِ وَاتَّقَوْلَ عَنَ أَبَاوٌ سَعِيْ إِلِم لِذَا ٦٠ نَيْتُوُالِدًّا مَ فَكَا نَ شَهِيقًا وَّ ذَ فِيْرًا لِهِ وَإِذَا ٱلْقِيْكُتُو فِيْهِ وَعَفِي تَتُوهُمَنَا لِكَ نُبُّ رَا نَأَذُ لِكَ عَلِي مُحِنَّةُ الْيُهُلِ الَّتِي وُعِلِ النَّقَى مَا كَانَتُ لَهُ هُ جَزَاءً وَمُصِرُائِرًا ۥ وَقَرُ وَسُ دَ فِي كُلِينِينِ عَنِ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَدِ وَعَلَىٰ لِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَعِيدَ فَي مَا ٱللَّهُ رَحَةِ ٱلْأَوْلِي مِنْ دَرَجَا بِدُمِنْ بَرِيعٍ فَقَالَ ( ويُدَى تُنَوَّ صَعِيلَ النَّانِيَةَ تُنَوَّ إِنَّ النَّالِيَةَ فَقَالَ كَذَ لِكَ فَسَأَلَةُ ٱصْعَالُهُ الما خلافقال الق عبر يثيل عكن لي فقال تعبر متق ادر الا تعضال

المرفقة الم فقلت الوق فليراس في التيابية والمراس في التيابية والمراس في التيابية والمراس المراس المر عَلَيْنِينِكُ عَلَيْكِ وَهُولِ السِينِ وَمَا فِيهِمُ النَّالِيِّةُ قَالَ فَيْ صَيْنَ السَّالِيِّةِ وَالنَّالِي لِكِبَ ٱلْهُولِيهِ ٱفْآلَتَهِ هِمَا فَكُولُ لِلْهِ فَالْجُنَّةُ فَقُلُكُ المِيْنَ فَوْرَكِ عَنْ رُبَّ لَأَلْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَكُواكُهُ قَالَ خَارِيُ اللهِ فِي سَمَانَ مُعْقَوْلًا لِوَسَالِكِا الله ونياء كالمتجنيب ووس حمدته صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَسَكَمَ مَا أَهُ قَالَ لَهَ مه مَمَانُ قَالُ مَا غُنْفِي فِي أَنْهَا اللَّهُ كَانَةِ وَنُفَكُّنُ فِي إِنَّهُ اللَّهِ مَا وَمُعَالَ وَمُعَا فيل الشياطين تعبالوس المراق مهان فكونفي الزارة يقفت للاقطي فتسنى فتباريها المخالان أنظرة اني هريوا الكشائريكية يستاديها ىللى الله عَكَامُ وَعَمَلَى اللهِ وَسَكَّوَ بِالْمُعْلِي لِيِّنْ لَهُ مُنْ لَقُومَ أَفِي هَذَا اللَّهُ هِدِ نُوَاتِّا لَيْ نُشَوِلِيًّا كُمُو اَن تَقَعُوا فِي الشَّهَ وَالدِي مِ وَتَصْرِ فِي الْمِن اللَّنَّةُ فَي وَاللَّلْ وَانْ لَا تَنْوَا مِنَ الْمَعَاصِي وَكَا يَنْوُهُمُوا مِنْ وَقَادِرِ الْعَاصِي لَتَعَلَّوْنُوا اللّ مَنْ اللَّهُ ا لَكُوْ وَلِنَ لَمْ تَكُونُوا مِنْهِ وَلِيَ الَّهِ إِنِّي فَفَى لَيِّ شَهْرِتَكُوْ مُوْ اَنَاكُ لَيْ ٤ إِنَّ لَوْ تَكُونُوا فِيهِ مُنْتِيقٌ فِلِينَ فَفَى كَيْ شَهْرِيًّا لُونُونَ مُنَنَيِّقٌ فِلِيِّرَ اعِنْدَكُونَهُ فَكُرُ الْحُرَاتِي عَلَى وَلِلْفَقَالِ وَالنَّبُونِ كَالْأَصَّى النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا

لْكُلِّرَ ثُمْ لَهُ تَكُن ٱلْاَحْرُ لَهُ مَنْشِلًا وَلَظِينًا مِاللَّهُ تَعْرِيا مَنْ تُلَكِّيفٌ بِاللَّيْن تَيْجِنْبِ دُعَالَةِ اللَّهَا عِنْنَ \* وَ بَامِنَ ثُنْتِينَ مِ قَابِ النَّامِ يَيْنَ مَ وَهُوَ إَ<del>فْ</del> النَّنَا فِي ثِنَ مِنْحُنَّ عِبَا وُ لِكِ الْعَاصِقِ لَنَ فَأَعْنِفٌ بِهِ قَامِنًا مِنْ عَدَّا لِكَ وَتَلَكُّ ميًّا مَا حَصِّلُنَا مِنْ كَا عَنِكَ وَكُنْ لَنَكُ الْفَيَّا وِيَعَالِمُوا الْحَبَّدُ لُكُ للهِ الرَّبِ الْعَكِيْدِي عَقْدَ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْمَ ان الرَّبِيدِ. مُنَا رَقُ اللَّهُ عَلَ وَلَيْهَ الْمُ مُوْفِكًا وَحَبِّلُ فَهَا سِكِلَةً الْوَصَالُ مُعَلِّينًا مُعَلِّينًا مُعَلِّينًا مُ Assiral Assall المستعملين المنافظ المتعانية المستعملية المس لَيْنَدُلُ لِللَّهِ الَّذِا يُنْ عُنُ فَلَوْتِ الطَّمَا عُنِينَ وَقَرَا وَّحَمَّ أَنْ وَالْحَ الْوَاقِينَ ومَمَا اللَّهِ السَّالِيلِ مَعَلَى السَّلِيلِ مَعْلَى مُمَّا يُلُو الْمُنَّمَّا يُرَوْدِ وَالأَلْهُ الْدُورَ اقرى قوم في الله عَمْ اللَّهُ عَرَا كِلِيل وَلَسَنَّكُن لَا عَلَى أَنْ حَجَلِ لِمَا أَكُلُم المَّا الْمُفْضَ لَا وَاللَّهُ مُنْطَهُ مَ مُنَكَّ وَالْمِيْمَ وَلَقَا مِنْ الْمَالِي الْوَبْلِ النَّهُمُ اَنَّنَا كَالِهُ إِنَّا لِمَا يَكُ مُعَى وَمُمَاكَ لَا لَيْنِي لِكِ لِكِ الْمَالِكُ الْجَلِيدِ لِي وَاسْتُهَا ا كَنَ سَيْبَانَا عُحَمَّنَاكَ اعْدِي لا وَرَسْنُولُهُ اللَّادِينَ بِالنَّقَالِينِ وَالنَّبُيْدِينَ المَّاكِذِ، أَنِّهَا ٱلْإِنْدَانَ مَا عُرَّكِ وَبِرِيِّكِ الْكُرِنُولِلَّذِي خَافَتُكَ

فَسَقُ الْدَيْمُ الْكَوْمِ الْعَالِمُ السَّيْمِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعْلَقَةِ وَمَا هَا هَا وَالْمُ الْجُيْرُ أَنَّهُ وَكَا لَكُ لَكُوا كَاللَّهُ مُناحَ الرُّرَحِيْلِ وَكُولُ الْمُلِيَّانِينَ وَالنَّكْلَاتَ *ڎؖٳؿ*ٳڷٮٙڸۘڒۑٳۅٙڷڵؙڡۣؽؠٙٳڹ؞؆ڴۅٞڡٙؾڮڎڡڹۛڡۜٙڹؽڶؠػٳؠؙڮۺڶؿٛڹۿٳ أَمْرَاكُ \* وَكُلِلِمِنْ عَاشَ فِيهَا لِعُدِيَّاكُمْ مِنِ أَمْتَانَ بِهَا وَقَعَ فِي الْدِيَّدَابِ إ الُوَيَبْلِ ﴿ كُنَّ فِي لَدُّنْمِا كَانَّكَ غَمِ مِينَا ٱلْأَكُمَّا بِرِسَابِيلٍ ، وَعَلَيْكَ بِفِلَا الشُّهُ لِلْكُبِّاسَ لِي مَنْهُ وِالسِّينَاعِ وَالْقِيَامِ وَشَهُ وِالتَّقْلَةِ مِنَّ الْأَنَّامِ مُنَّهُ وَإ التَّرَا مِنْجَ وَاللَّذِنِّيلِ قَاغَتِمْهُ وَكَا تَضَيِّعُهُ فَإِنَّهُ قَالِ الْنَصَفَ وَطَلَّهِ مُنْكِكُم التَّحْيِّلُ فَنْ ذَ صَبِّ ٱلْذُنْ لا وَصَالَفِي مِنْهُ اللَّ قَلْدِلْ لِهَ فَهَا مِنْكُومِينِ تَجَهُلَ فَيْهِ لِحَسَانِ وَهُلُ مِنْكُوْمِنْ هَا يَهَاكُوْلُكُ اللَّهُ الْمُعَالِينَانِ وَكَالَ الْعَلَاةِ الْجَيْرَ بُلِ وَهَا سَنُولَ عَكَيْكُو لَيْكَةٌ فَيْبَارَاتُهُ مَنِيكَةُ الشَّهِينِ القالْعِينَ قِي مِكنِيكَةُ الْقَامَادِ وَيَ حَنْيُ مِينَ ٱلْفِي تَفْهِيرِ وَتَذَكُ لَكُلُوكَمَةُ وَ النهوم فيها باذن تربي في وَتَعَمَّا فِي نَ مَنْ هُي مَنْ هُي مَنْ هُي مَنْ هُو رَالِيادَةِ وَاللَّشْنِيْدِ وَالنَّهُ لِيمِلُ كَا لَهُ ٱللَّهُ كَانَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمُويُّلُ مِنَا لَكُنْ يُوْوُافِينَا ﴿ كَيَالِلْمُ وَتَلَالُونَا لِللَّهُ مِنْ الْكُنْ يَقِلِ وَالْكُلُوالِ اني الْعَشَلُ لا وَاسْفِي فِي هُ فِنَ السَّانِي وَقَصْنِي أَنْ عَنْ بِكُمْ لِنَا وَيَرْدُ حَمَّلُ لِيكُمُ

1 WY

في الوكيفي بَاكُهُ وَكُلُّ كَنْ يُرُّو فَكُولِ مَدَ قَلْ مُرَّحَ فِي كُمَّا مِلْ الْمُنْكِيدِ عَنْ مُراسِد الآيان القيني حكل لله عكير وعلى البروسكر الكاقال من قامليك النتلايرانكانا واعنينا بالمفض كذمانقكم من تدنيه ووس كعن المَا يَكَةُ النَّمَا قَالَتُ كَانَ رَبُّ وْ لَ اللَّهِ حَمَّلَ لِلهُ عَلَى إِنَّ وَسَكِّيكِ اللَّهُ عَنْلُ الْمَقْمِ إِلاَ وَالنَّمُ مَثِّلُ مِنْ مَا لَا مَا يَاللَّهُ لَا مُعَالِمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَ مُكَلُّهُ الْحَمَانِ هٰلِ وِاللَّذِلِّ وَتُنْ تَكُرَّدَ نَى عَلَى إِنَّ كَالَّهُ مِنْ وَكُلَّ مِنْ إ عَلَيْكُمْ وَا تَنْوَضَيْبَتُنَّ هَا وَمَا عَلِينَةً وَلَنَّ هَا وَضَلَّهَا وَهُنَّا إِنَّا اللَّهِ النَّهُ تَقَفَّى لَا لِمُعَكِّمُ فَالْفِاكُونَ النَّنَفُ لُوهَا بِالْخُلِّي وَالْفِيدِ الْفِيدِ لِ كَيْنِ وَكَانَتُنَّ مِنْ فَاعَلَى السِّنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعَالَدُمُ النَّهُ السَّالِم التاميدة نَ وَمَا النَّهُ مَا تَكُونُ عَنِينَ مَا وُتُمْ يُوْفَى وَمَا أَدَّمَ لَا مُعَالَدُهُمَ اللَّهُ النَّهُ عَدَ تُعِيدُ الْمُعَوِيلُ الْمُتَابِينَ إِلَّا ضِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّاضِيدِ اللَّهِ عِنْ المانيم كان مُعَلَّمُ فِالسَّنَةِ إِلَا سِينَةِ وَكُوْسِ صَالَّمِ كَانَ مُعَالَّهُ الى للكرن المازية مراك الماكنة الماكنة المؤودي عكري رين الخالفي ي West Street and the and the said Parting the state of the state

خَدُولَ يَوْقُ الْمُوسَالِيِّ هُوْعَلَى الْمُولِينَ نَيْنِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المنتقض الميد الا كابرة الا ماعم الوجيات عالية بيروالقول البرادكال كَنْيْرِي وَقَدْيْلِ وَمَا عَا مَنْ عَنَافَ مَقَامَ مَنْ يُو وَالْحَقْهِ لَمَا فِي مُمْ يِوْ دَخْلُ فِي ذَائِي الكعيدة ووسمان النكاب المجيدل والفاحق كمفي والفرائيد بالأنذار عنوا عَمْرَةُ وَلِلْكُوْلِينَا لِيهِ وَانْهُمَ لِكُونَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بالحقاق المتاق المتافرة وتناوينون عياد لالأمول المروان كالجناد الفيخادي أوتعي أياد كالكيد الاتكان المتالية وَيُرِاكِ مَا مَكُلُّ مُعَمَّى الصَّرِي مَسَّى احْدُنَ وَكُوْ الْمُعَمِّى الْمُعْلِمُ اللَّهِ الرَّبِ الْعَلَيْمِيِّ أَعُوْدُ وَإِنَّامِ مِنَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ لَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَلْ الْعَنَّ وَهُمَّ مَ + Talleve الْمُسْتُدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهُمَاءَ يَوْنُهِ عِمْ لِيَرَّوْ دُوَالْ وَيَجْرُهُمْ لِالنَّفِيمُ وَالفَّمْسَ والقريحي بالمروسيل الأراش فالمارة والمتات المرادة والمتات المر النا يَتِي نِ وَأَلَّمُ عَنَا مِي وَالنَّهِ إِن الْحَدَالِ عَنْكُمُ اللَّهِ الْحَدَالَةِ عَلَى الْحَدَالَةِ ال

وَحَبُّلَ سِيرِنَا وَمَعَلَنَا مِنْ أَهُلِ لَا يُهَانِ وَلَنَّكُمْ لَا عَلَى نَا أَظُلُّ عَلَيْنًا النهرس معنان ومرادم الكه ماشهرت معناك النهو في الواب الْجِنَّانِي لِلصَّالِثِمِيدِنَ وَتُعْلَىٰ أَنْوَابِ النَّاسِ عَلَى آهْلِ الْعِصْبَانِ وَنَشْهَا لَنَّاسِ الكَالِهَ إِلَّاللَّهُ وَحَدَدُهُ لَا نَتِي مُلِكِ لَهُ وَكُلَّ وَكُلَّ لِكُلَّهُ وَكُلَّ لِكُلَّا فِي السُّلْطَانِ وَ وَكَنْهُ لِلَّهُ أَنَّ سَيْدِكَ مَا تَحْدَدُ لَمَّا عَمْلُكُ لَا وَكُنْهُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعَالِدُ لَوْ مَ الْحُنَّامِ السَّيْلُ أَلَانِي وَالْبِكَأَنْ مِمَ مِنْ الْعِلْ صَيَالَيْهَا النَّفَالِن وَيَا أَيُّهَا الْإِخْفَ اصِ وَالْحُنَالِّنَ + هَمَا لَشَهُّرُ عَظِيلُهُ وَمُنْ مُلا مِنْ فِي لِيُوسِكُونُ لا مِنْ أَظَلَّ مَلْكَبُكُونُ سُكُم المُنْ تَكُمُّ مُنْفِينُ سِي السَّهِمُ لِي مَمَا يَفِي مَنْهُ إِلَّا فَلِيلَ مِن الرَّهَمَانِ مِوَقَالَ دَهَبَ المَيْنَكُوْ الْوَلَهُ وَالْوَسَطَى الْوَبِيَاءُ كُوْ الْحِمْ لا الْوَلَ مَعْفِي لا وَ الْوَسَطَلُ ا المَّهُ مَنَّةُ وَالْمِرْعُ عِنْتُ مِنَ النَّبَانِ فِيْهِ لَاللَّهُ النَّرِينِ وَالْفَالِيَ المِي عَلَيْ مِنْ الْمُعِيدُ هُورِ مِنْ قَامِتِهَا إِنْهَا نَا وَاجْنِسَا بَاغْفِرَلُهُ فَاتَّقَالُهُ ا مِنَ الْمُوْمِيَّانِ وَيْهِ يُقِي فِي الصَّالَةِ فِي آنَ الْمُعَالِّقِ فَي الصَّالَةِ فِي المُعْلِقِ المُعَالِّي فَي الصَّالَةِ فِي الْمُعْلَقِ فِي الصَّالَةِ فِي الْمَالِقِ الْعَلْمِي الْعَلَالِي الصَّلَةِ فِي الْمَالِي الْعَلَالْفِي الْعَلَامِ الْعَلَالِي الْعَلَامِ فِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْعَلَامِ فِي الْمِنْ الْعَلَامِ فِي الْمَالِي الْعَلَامِ فِي الْمَالِقِ الْمَالِمِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالَةِ فِي الْمَالِقِ الْمَالِقِيلِ الْمَالِقِيلِ الْمَالِي الْمَالِقِيلِي المَالِقِيلِي الْمَالِقِيلِي الْمَالِقِيلِيلِي الْمَالِي الْمِلْمِيلِي الْمَالْمِيلِي الْمَالِقِيلِي الْمَالِقِيلِي الْمَالِي الدُّنْ الْمُعْمِينَ وَتَعَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ السَّنِيلِ لِيهِ فَعَلَّمُ عَلَيْهُمُ مِنْ السَّنِيلِ لِيهِ عني البينام وَآنَ إِنَالَ الْحَلَالِ وَمَا مِنْكُوْمَتْ جَامِمَ فِلْكُمْنَاتِ المارة والمركزة عميالمة المعنى والكفيان وقال متناء متناع متن كم يتلا والكفيان وقال متناء المناه المن عَنِي الْحُسَدِي وَالْبُغْضِ وَالْعَكَ لَوْ يَهْ مِهِ وَنَقِّي صَلَّى مَهُ لَا مِنَ الْعِيمُ فِي الرَّابُواللّ وَالْفَسَا وَيْهِ وَهُلُ مَيْكُمْ مِنَا أَصْلَكَ فِي مَنْ مَنِهِ عَنِ الْكِيْرِ وَالْفِيْدِةِ وَالنَّيْتِيمَ لِيهِ وَغَصَّى تَصَرَّهُ عَنْ عَمَّ لِي إِللَّهِ الْعَظِيمَةِ وَهَلَ مِيْتُلُومِنَ استَغْمَنَ بِالْحَامِّ وَاخْتِمَانَ فِي لِلْوَقَ كِيَابِ اللهِ لَ كَافَ اللَّهُ إِنَّ لَكُرُّ ٱلنَّمَا مِهِ وَ مَلْ مَنِكُوْمَنَ قَامَ فِي لَبَالِيْ مَ مَمَانَ + وَيَتَأَلِمَنْ مُوَا مِنْ نحشق تها وسيزن عيق بهدة فضيت حاجا تها مه وأجهه يتحكوا وَكُنِيبَ لَهُ لِقَالُمُ النَّهُ مُنِي وَكُولِ إِنْ فَعَرَّمُولَ إِنْ لِيَنْ صَهَرَتَ أَلَا يَكُمُ الْقَا إِدَاللَّهَا لِيَ الْمَاضِيَّةِ فِي الصِّيَّامِ وَالْفِيَّامِ وَالْجُنَّهُ لَا فِي الْرَاحِ الْجُنَّهُ لَ وَيَ اِسْ صَلَّوْسَ بِهِ المَنَّانِ وَقَهُ مُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُونُ مَا نَبْهُمْ وَلَيْمِنْ مُ عَنْهُ وَدُنْبَهُ وَكُنْبَهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَالْمُونَ الْعَلَقِيدِ مِنَ أَيْبًا نَ وَالْوَقِيمُ كُلُّ الْكُوْمُ مِنْ سَوِّي بَائِيَ النَّهُ فَيْ رَالْمُا طِيَّةِ فِي شَهْرِي مَصَانَ مِوَلَّمُوْمِ البين الطاعات فالعضيان وعَلَبَ عَلَيْ عَلَيْ هَوَاهُ وَعَصَلَى سَرَتَهُ وَاطَاعَ المَودَةَ الْجَانِ + كَاللهُ مَرْحَمُهُ وَتَغْفِي ذُنُو مَهُ وَيَهْلِ بِعِلِكِ سَوْلُوالسَّفِيلِ سَمِيبُكِ يُنَانِ مَا لِلْتُحَالِلُهُ عِبَادَ اللهِ اتَّقْقُ اللهَ تَغَالَى مَا هٰذِهِ الْحُبْرَأَ ثُمُّ افِيُ هَانِ وَأَلَا تَامِ النَّيْرِ الْفَيْدِ \* وَمَا هٰذِهِ الْفَقْلَةُ \* فِي هٰذِهِ اللَّمَالِيِّ

الْعَظِيمَةِ وَالْ يَتَّى هَمَّ النَّهُمُ وَالْرَقَادُ وَإِلَّى مِنْ الْمِعَادُ وَالْمِعَادُ وَالْمُ اِغْتَرْمُونَا مَا لَقِي رَى الشَّهُ رِءَ قُوْمُوا مِهَا مَعَلَى فِي مَا مَعَنَى مِنَ الشَّهِ حِيْ عَلَىٰ النَّابُ عَمَدُوْمَ كُنَّهُ وَكُنْ فِي مَا كَالُوْمِ مِنَ النَّابُ إِن مَوْكُمْ نَفْنَالُولِ مِن ت حدة الله وكا تُذَاكِمُ فا وق مَن وسم الله إنَّاء كَا يَدَا سُورٌ مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن م المُكُلِّ الْأَفْلُ إِن ﴿ وَكُانَتُكُولُوا لَهُ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ اللّ المُعْمَى مَيْلِ عَيْ وَيُعِيمُ لِهِ وَجِهَا سَكِنْ عَلَى مِنَا ٱلْمُسْتِينِيُّ الْجُو الْحَرَّوْمَا المنتن به الجنان، وَقُوْلُوارًا فِعِينَ أَكْمَا السَّمَالِ النَّصَرَةِ الرَّالِ النَّصَرَةِ الرَّالِ النَّقَالِ بَاللَّهُ فَوَيَا مِنَا قُ يَامَ مُعَانَ بِالدَّالِيَ اللَّهُ الْمُنْالِمُ لَنَّالُمَا الْمُسْتَلَعًا الممتركة وتعبينا تفتك وهتنا ألاتام وفشنا لبالهم مقان وتنثث المتاه الدكاة المون ق ت عكبة دُنُوننا على مستانة اوعكت المنينا فأنا على كانها يتناوا شق محتبا وعافي ما ومما فإن كولفر المريقية بالقالة الوات المراجعة المتحالة المائة المائة المتحالة ال التران المنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافز والمنافز والمنافذ والمنا وَمُ إِن عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ا المنات المنافقة المنافية المتعالمة ا

1020000

مِنَ النَّهُ عِلَانِ النَّهِلِيهِ وَلِنَدَ اسَمَّا لَكَ عِبَادِينَ عَنَّى فَا يِنْ تَرْبَكِ آجِيبُ عَقَىٰةُ اللَّهُ اعِرَادُ ادْعَانِ٠ 11/2/2/2/2013 علاله الشرواله المنالجن العلم المُعْدُ، اللهِ الَّذِي فَضَّلَ عَلَى كَيْنَابُرِ مِنْ خَلِيْهِ وَفَعَ الْإِنْسَانِ، وَخَصَّى فَيْد المنافق الله المائية ا مِيْهُ هُوَ وَتُولَ عَلَيْنَا الْقُرُانَ \* وَوَهِ بَدِ لَنَا لَنَالُهُ الْعَلَى لِيسَى عَلَيْكِ فِي لَعِيد شَهْدِ وَآ فَهُمُ لَ آجِرُ أَمُّ النَّهُمَانِ مِعَقَ قَامَقَالِ ثَبَانًا وَالْمَا مِثَالًا اللَّهِ النَّالَ الفَيْسَ وَالتِي صْمَا نُ مِ وَنَسَنَكُمُ وَ مَكِنَ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُورِينَنَهُ وَرَسَمَ الدّن فِي ٱنْنِنِكَ فِيْكِوِالْقُنْ الْ اللَّهُ مُلَّكِيكًا مِنْ بَبِّنَا يَتِ فِينَ الْهُلَاي وَالْفُرُمَ قَالَ أَنْهُم ا تَنْهُ كَا لِلهَ إِلَّا لِمُوَوَحُمُ لَهُ كَافِرِ إِنَّكِ لَا عَلَىٰ الْخَلِّي وَعَلَّمُ لُلْبَيْلِنَ \* وَاشْمَالُا كَ سَنِيدَنَا وَمَوْكَا نَافَحُسَنَا عَنْيُلُ لا وَرَشَّى لَهُ سَيِّنَا هُلَا يَوْلُهُ الوالْعُمْرَانِ، آمَّا مَنْ أَنْهُمُ النَّهَا النَّهَا كَانِهُ وَمَا آيُّهَا الْحَاضِرُ وُنَ مِنَ أَلَاسُ وَالْحِالَيْ وَمُعَنَى ٱلْخُرْسَةُ وِرَمَضَانَ وَسَعَمَّى الْفَيْنَاءُ فَهُوْدًا اللان ومَعَلَى بِى لِلِسَّا لِهِيْنِيَ أَلَا قَالِينَ صَالَمُهُم انْهَا رَهُم عَنِي السَّهُ وَاللَّهِ

وَقَاهُوْا لَيْهَالِهُمُو بِإِيْلِاهُ مِنسَائِكِا لِإِنْهُمَانِ مِوْوَمَكُ لِلْمَعْظَلُمْ بْنَ الْبَاعِيانِ مَ عَنْدِينَ ﴾ وَكَوْرَتِعِي فَعَلَ قَلْ مَنْ لا وَكُوْمِ عَلِيْصُ الْمُعَنَّى سَهُدٌ مِنْ عَلَيْ البِ النَّالْدِلْ فَعَلَّا يَكُو الْمُنْ الْمُعْلِمُ النَّهِي مِنْ لُهُ وَوَحِيْعُولُ لِالْأَعْمَالِ الصَّالِحِيْنِ الْمُعَلِّ مَرَآمُ الْكِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانَ \* وَسَأَلْدُرَا كُوْسًا مْلِذَا الشَّهْرُذُ والْوَرَّةِ وَالْقَالَ وُعَلَيْ النَّانِ اللَّهُ وَكُنَّارًا لَقُ تُفْتَحُ فِيهِ آنُو اصْالْحِيكَانِ وَالْوَدَاعُ الْوَدَاعُ النيثة بربت سنكأن وينته فوكتفكن فيهرآ تواب النيتران والوكاع والوحائع لأفيل التراسقة بالناولان وسفره وكالمواج وكالما والمتنافي المناول الناول والموالي والموالي والموالي والوكاع النَبْ وَرَا مِعَنَاكَ \* سَنَهُ رَفِيامُ لَيْلِ مِنْ قَصْرٌ قَالَ عَالَى الْوَدَاعُ وَالْوَكُ لُعُلِيَّهُ المعتقالة مشهر للوتا أوفته وتهمتان ووجدة عندك فطرع ووجدة عند القَاءُ النَّهُ مِنْ الْوَكَاعُ النَّهُ وَرَامُ النِّنَّهُ رَهِ مَنْ أَنَا سَهُ مَنْ تُعْلَقُ لَعْنِيهِ النِّيَّا لِمِانِوَ تُعَلُّ وَيُومُ وَدُو الْمَاكُنَّ لِمَا أَنْ الْمَالُ قُلْ الْفَالُ لَيْهُورَ مَضَانًا المناقة والمناكة المناكة المناكة المناقة والمناقة والمناكة والمناك ڵۅؘڎٳۼٞ؋ٳڵۏڗڐٳڠؙڵؿٙۿڔڗۄڝٙٚ؞ٲڹٙ؞ۺۿٷ۫ۿڗؿۊؙٵٚ؋ڣؿ؋ٳؽڡٲڹٵڰٳڝ۫ڗڛٲڷٳ إِذَا مَنِ الرَّهُ مِ وَالرَّهُ إِنِهِ الْوَدِّاعُ وَالْوَدَاعُ لِنَهُ رَبِّهُ صَلَّالَ مَنْهُمُ فَيْكِ الميكة المتن وفيامها عثبي شن المت منه ويوندًا كالمس التنكران والمعالم

وَ الوَدَاعُ لِينَهُ رَحِمَنَا نَ \* شَهُرُ مَنْ آلَاي وَيُهِ النَّفْلُ وَسَهَرَ نُهَ اللَّهُ وَالْمَ قَوْمَنْ ٱلَّذِى وَيِهِ الْقَدُّمِنَ وَهَلَ ثَوَابِ سَبْعِيْنَ فَرِيْفِيَنَ الْأَنْ إِبْلِيْلَانِ الْوَنَا وَإ عِلْوَ مَدَاعُ لِشَهْرِ رَحْضَانَ مِشْهُو لِللهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ " يَهُ سَلِّي كُنْ الْمِنْ عَلَيْقِي التي التي بكن و فاذ اكان الزرك بكان الزرك المنافظة الله الله الله الله الله المنافئة الما الأنسان الم التَّ مُعَنَّدَةُ وَالرَّامُونَ الْوَدَاعُ وَالْوَدَاعُ لِيَّةً وَرَامَةً النَّرِي النَّهُ وَالْوَدَاعُ لِيَّةً وَلَهُ وَاسَاتِهِ وَسَنْهُو الْفَنْ مِ وَالْمُوانَاةِ وَشَهُم الْفَضْلِ وَٱلْإِهْسَانِ مِ ٱلْوَحَاعَ والْعَدَاعُ لِيَنْ هُورِ مَنَانَ مِشْهُوا لَكُومِ وَالْمُعْجِرِ مِنْ عَرَفَ قَدْسَ لَا عَنْ قَدْلُ مَ فِيلْمَيةُ مِي الْمَسْمُ عُدِودَ عَلَى دَاسَ السِّحْسَ إِن مِدَ الْوُحَدَاعُ وَالْوَحَدَاعُ لِيَنْ فِي رَدَعَنَا لَأَلْ مَنْ وَيُكُلِّ لَيْكُ وَمِنْ مُنْ مُنَا وَلِي قُولَ مِنْ مُنَا وَلِي قُولِ مِنْ مِنْ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ اللَّ مَلُونِ مُسْتَرِّيْ فِي فَآثِرُ تَقَدُّ مَنْ مُسْتَغَيْفِي فَآخَيْمُ الْاَوْلِيْسَرَ فَآفِيْ وَأَفِي مُسْتَغَيْفِي فَآخَيْمِ اللهِ يَجَالَ الْإِمْنِتَ إِن ﴿ ٱلْوَدَاعُ الْوَكَ اعُلِيَّةً هُورًى مَقَالَ وَمَنْ الْوَكَ الْمُنْهُولُ المير و المنظمة المناكبة والمناكبة والمناكبة المناكبة الم النَّابُرُكِ نِ مِ ٱلْوَ دَاعُ وَالْوَدَاعُ لِينَهُ وَرَمِعَالَ مِنْهُمُ إِللَّهَا بِيْرِهُ النَّاوِ الْمِيلَةِ وَتَلْاهَ يُوالْقُرُانِ مِهِ ٱلْوَكَاعُ وَالْوَدَاعُ لِشَهْرِيَ مَضَانَ مِهَ أَيُّهَا ٱلْإِنْحُمَّانَ الْ وَالْخُولُانِ مِ الشَّكُرُ وَاللَّهُ سِجَمِينِي الْفَلْدِقِي فَلُوْصِ اللِّسَانِ عَلَى أَنْ الْ

ٱڟؙڵٛڡؘػؽڴ؏ڂٮؙٙٵڵڐۜۿڗٳڵڐۜؠؿؾڂڹؽڷٳڵڐٵڹ٠<u>ؠٳۼڹۘٵٛٷڵؙؠؽڮڷؾڰ</u> تَعِصْدِي فِي مَلْ اللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَالْكُلُسِينِ الْمُعَمِّنَ لَا مِوَ بَأَ السَّفَا لَهُ عَلَى مُتَعْ وَلَيَّ المِنْ هَنَا النَّهُرِ تَصِيْدُهُ وَوَاحْتُمْرَتَالُاعَلَى مَنْ قَطَّمَ فِي هَانِ يَوْلُمُ كَامِ النفسَةُ عَنِي الثَّقَ بَدِ مِوَوَا نَدَيْنَنَا لَاكِنَا لَوْنَا لَمْ يَكُمْ فِي هَانِهِ الْأَكَامِ عَنِ النَّكَ الله كَوْتَكِع اللَّهُ وَرَوَ اللَّهُ وَالرَّا نَتْ وَالْعِيبَانَ ١٠ عَنَفَقَ لِلْهِ مُعْدَانًا الله يَدُولِ هِذَا الْعَاجِرَا مَا يَكَانُ أَنْكُمُ وَ الْمُوْتَ فِي هِلِيَا الْمُعَالِينَ وَهِ هِلَا النَّاع بدا سَا يَتِلَو كَا النَّا عِنْ الدَّاعِ وَ لَا يُرْسِلُ عُنْ إِمَّا فِي الْمَا إِنَّ الْمَا المُتَعَاكُمُ أَنَّ كُأْسَ الْمَانِ كَا يُوعَ عَلَى كُلِّ نَتَبِيَّ فَكُلُّ مَنْ مُجْهِدٍ قَانٍ وَمُ فَيْمُ الله الله المراج الما المالي المالية المالية المنتقالية الله الله المعتلق ويُعِنْ رَكُوْسِ الْمُعْمَانِ + الْاعلى عُمِرِضَا عِنْ الْمُعْمَانِ + الْاعلى عُمِرضَا عِنْ الْمُعْمَانِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُمِرضًا عُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُمْ اللهُ الله المناه الأعل في ما ي مَنْ مِنْ مَنَّان لَهُ النَّهِ السِّلَامُ النَّهِ السِّلَامُ النَّهِ السِّلَامُ المِينَ السَّمْنِ عُلِّى آوَانِ ﴿ عَلَى مَا مِينَاهُمِ اللَّهِ مِنْ السِّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ هُمِي الصِّيَّامِ وَا فَيْ هِ اصَاكَ مِنْ الْرَحْمِنِ آكِهُمْ لِي الْرَبْ عَلَيْ الْرَبْ عَلَيْهُ ا يَامُكَ النَّهُ مُ تَفِتَ ثُمَّهِ فَمَا الْكُنْ نُ عَنْ قَالْمِي عَلَيْكَ بِهَانِ ﴿ كُنَّفِتَ كَنْتَيْرِي يُلْكُمْ مِنِ عَلَى فِي اللَّهِ وَمُقَاعٌ مِوَهُوا كَالْمِن عِلْ فَي اللَّهِ وَمُقَاكُلُ لِم ي عَلَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَي اللَّهِ عَلَى فَي اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى فَي اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مُعْلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى مُعْلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مِنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مِنْ عَلَّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِّي مُعْلَى مُعْلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِّى مِنْ عَلَى مُعْلِّى مُعْلَى مُعْلِّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِّ عَلَّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَّى مُعْلِّى مُعْلِّى مُعْلِّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُ

عُنْ إِلَكْ يُورُجُنِ عُ الْوَحَدَاعُ وَالْوَحَدِاعُ لَيْنَ لِهِ مَنْ أَنَّ الشَّهِ مَا مَنْ إِلَّهُ وَمَمَا نَصْنَعُ فِهُ التَّفْرِ بُلِلْبِينَ الْمُتَعِبُدُ عَهُ إِذَالْنَتَ اللَّهُ وَأَنْهُم مِنْ لَكُونَ وَمُنْ مَا تَكُونَ لِذَا وَدُعُولَ اسْعِ أَمِ النَّاكُونَ الَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم عَلَّتُ فَجَالِهِ مِنْ ذِكُونُ دُمْ يَ مِنْ الْمُونَ اللَّهِ مِنْ الْمُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م وَمَنْ إِلَى وَفُتِ الْمِصَالِ مُحْبِي عَنْ وَمَلْ نَعِبْدًا إِعْرَاضِ لَكِيبُيدِ أَوَاصُلُ مِنْ وَهَلَ لِكُبُّ وَمِ قَتْ ٱ فَكُنَّ كُلُنَّ عَهِ ٱللَّهُ قَيْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ كَانَ مُوْ لِيسَنَأُوسَ فِيُهَنَا وَشَغِيْكَا وَكَيْنِي كَا كَلَ أَذَرَكَ مِا لَيْ إِيْ مِنَ نَقِيَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُلَدُّ لَهُ قَدُّ لَهُ فَمَنَّا لَوْ يُدِوَ فَقَمْنَا لِإِنَّهَا عَلَّى الْمُؤْتِ نَتِيبِكِ فَلَاثَهُ لِكُنَّا لِبَاتُونِ لِيَاوَكَا تَعِسَّلَنَا مِنَ الْخَرُهُ عِنْ الْمَشْرُ وْحِينَ وَلَيْفَ جَمِيْجَ خَطَايَا نَاوَنُ نُوْبَنَا وَكَرِجِرْنَا مِنَ النَّكِيْلِيْ وَالْحَمَّدُ اللَّهِ النَّهِ إِلْمَالِيْ ٱعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْهَانِ النَّهِلِيءِ وَانْدَاسَا ٱلكَاعِدِيْ عَنَّى وَانْدَاسَا ٱلكَاعِدِ أجبب دُهُوَةُ الرَّاعِ إِذَا رَعَانِ

ٷٵؿؠؙؾٳڎۮۅؠٲڷۼٵؠڎؚۉٵڵڹۜؿ؞ۣڸۼڡٛؠٙڽ۠؞ڿۺڷٲػۧۼؠؙڗؙٳۼڵؽٲؽؾؙۺ*ٚ*ڣٙۮ لِيَانْ حَبَلَنَا مِنْ أَمَّلَةِ حَبِيْبِهِ وَصَفِيتِهِ مُكَمِّيلٌ فَتَصْرِ النَّبْقَ فِي مُشْرِالِ مُكْمِيلًا وَنَيْنُكُونُ عَلَى آنِ فَضَّلِ لَمَ القَّبْقِ الشَّهُورِ عَلَى لَهُ مِنِ بِوَا لِلَّلَّ عَكَرِيا مِنَ الشَّهُ القاصلة تجب وتشميان وتهمتان وتهمتان وقضارة أكرثن فنويل واشهد اَنْ كَالِهُ إِلَّا هُوَ وَحُكُمُ لَا خَيْنَ كِالْمُولِ مِنْ لِلْهِ وَلَا يَلْلُونَ لِمُنْفِقًا لِهُ وَالْمُنْ المَالَةُ سَنَيْنَا تَا وَمَقَ كَاللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْمُعَالِمُ لَا وَرَسُقُ لَا وَمَالِي الْمُعَامِ الْمُعَمُّونِ وَالْمِنِّ الْجُمِيلِ وَمَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الدَّوْعَيْدِ والْهَادِ ثِنَ إِلَى سَعَامِ السَّينِيلِ آمَّنَا لَعَيْنَ أَنِّهَا النَّاسُ هٰذَاشَهُمْ اللَّينِيلِ وَعَنْلَ ظَلَّهُ عَلَيْكُونَّ بُعُ تَقَالِي وَتَبَاسَ لَكِهِ مِنَ الْحُنْ يُبِي يَحِيسَنَكُ كُنِيَ فَي لَمَّ أَمْتَعَا قَالِمُعَمَّا عَقَلَهُ وَفَالَا اللَّانَجَادِي ٱلنَّصَاءِ لِمَا يُعَاجُهُ وَانْهِمِ بِالْإِعْمَ اللَّالِقَالَحَةِ وَاحْجَنْبُوا النبيه عَن أَكَا مُعَالِ الْهَاحِينَةِ وَهَالَةِهُمُ الْجُمْعَةِ مِينُهُ مُسَاسَ الْحُقَاقَاقَ القَالَةَ لَكُوا عَلَى سَيِّلِ أَلَا نَاصِبِوا صَّحَالِهِ الْغُيُّ الْكِرَامِ وَادْعُواللهِ عِنْهِ الْ النات التَّ عَلَى فَيْنِ وَسُنَّتِهَا فَي وَالسَّنْفُونُ وَلاَ عَنَّا مَنْفَى مَا نَفِي فَاتَّ ٱلاسْنِفْفَا مَ فِي تَقِيمُ اللَّهُ فَي بَعِنَ الْكِيَّافِي اللَّهُ تَصَلَّى عَلَى سَبِّيلِ

510

وَكَا سَفِ النَّذِي وَسِيهِ عَلَى لَا وَآثِيَّةً مِهِ وَأَمْ لِكَ مَا فِيلًا مِينًا لِللَّهِ مَا فِيلًا مِنْ ا عَلَىٰ حَبِيْعِ أَلَا نَبَيَاءِ وَالْمُرْسَلِ إِنَ \* وَجَهِيْعِ لِلْكَلَّاثِلَةِ اللَّفْرَ بِيْنِ ، وَعَلَى حَبِيْعِ الصَّحَا بَهْ وَالتَّالِعِيْنَ ﴿ وَسَآخِ عِبَا دِكَ الصَّاكِيْنَ ﴿ كَاسَيِّمَا عَلَى الْمَهُ التَّكَامِهَ الَّهِ لِهِ مَنْ حَمَّلَ فِي كُلْ مُلَامِهِ مِنْ فِينِي الْمُصْطَفَى فِي لَهَامِ مَساحِي الُعِينِّ وَالْإِ فَيْتِيَّ إِرِهِ ٱلْفَصْلِ لِلشَّهَرِيَّةِ بَى أَلَا لَيْنَا إِذِ بِإِ النَّصْفِيقِ وستبيلِ فَاعْمَلِهُ <u>ٵ</u>ۣؽ۪ؾؘڴؠٳڶڝٚێٳؿڹ؞ڗۻؽٳۺڰۺٙٵؽۼؿٷۼؽڝٙٳڝۑٳڷڠۘؾڰٳ والإحنساب منزين المنتزوالخرب مالايئ كان كابج متما وخا لْاَمْ الَّلِنَاكِ سَتِينِ نَا مُعَمَّرَيْنِ الْتَعَلَّمُ مِن الْتَعَلَّمُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِوَعَلَى صَلحِبِ الْحَبَّاءُوَ الْوَيْهَانِ مِالَّانِ فِي نَسْتَعُيثِي مُنْهُ مَلَّا ثُوْلَةُ السَّمْنِ جَامِعِ اَيَاتِ الْفُنْ اِنِ \* كَيْمُالِ لَتُرْتِيبِ فِي لَوْجِ لْلَمَّانِ وَسَبِّيلِ كَاهْمُ أَنْ يُنِعَقَّالُ ترصي الله عَنْدُ \* وَعَلَى آسي اللهِ الْهَالِبِ \* ذِي الْمُنَّا فِيْ فِالْمُنَّا صِيبٍ \* سَيِّلِينَاعَلِي بَنِ ابْ كَالِبِ بَكْسَمُ اللَّهُ وَجَهَّهُ وَعَلَى السِّبَكِيْنِ النَّابِيْنِيْ التَّسِيدَيْنِ أَلَانُوْرَ أَنِي مِسَتِيدِنَا الْحُسَنِ وَسَيْدِينَا الْحُسَابِينِ مِنْ الْمُسَابِينِ تقالىء تهمما وعتل أرهيه ماسبيد نوالتساع فاطهة التا

12 - 60 1 my

المان المعالى المان المان المان المعالى المعالى المعالى المعالية والمعالى المعالى المع وتعتبيرا أفاح وتقورا والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالم المتعالمة والمتعالمة والمتعالم والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم المناس والكنَّوة تبن من اللَّذَكِي وَالْأَوْمِ السِّيدِ السَّيْدِي السَّالِيدِ اللَّهُ وَسَيِّيدِ كَا المعادة واللاق والله والمالي والمالي والمالية والمالية والمالية والله والمالية والما المَمَلَىٰ لِللهُ عَلَيْرِ وَسَكُمْ وَالْحِسَدَ الْمُعْمَدُ وَاخْلُ لَ مِنْ ضَلَ لَ وَنُوسَيْدًا الْ المستعدد المستعدد المستحدث المتحدث المستحدث المستحدد المستحدد المستعدد المس إَوْلِنَا يُعْلِي عُلِمُ وَالْمُعْيِّرُ لِيْنَ مِنْ الْمُعْيِّلُ الْمُعِيِّلِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْيِّلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّم المنتقالة عُون المائة عُون المائة عُون المائة عَدِيل المنتقالة عَلَى المائة عَدِيل المنتقالة عَلَى المنتقالة ع المناسبية والمهتق أغفى لنا ولوالينها وليتمالي الخيا وكاعمايا المنتق المقرن يتامل للمتكرة وسكوا الهوقوا فيرنا وعاوننا المُعَارِبَا وَانْصُرَا وَا عُسْنَهُ كَالْوَجُهُ أُورُ عَمَّا بَآلَ وَحَمَو السَّالِ عَلَى وَبِأَلَّمُ المَّاكُمُ عِلَى الْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُرْضِمِينَ هَلِ وَ الْخُمُلِ لِيَّالُكُ كُنْ فِي الْخُمُلِ لِيَّالُكُ كُنْ فِي وَ النَّهُ مُن فَي مُنْ وَي النَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِي الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيمِ الْعِلْمِ الْعِلِمِ الْعِلْمِ الْعِلِمِي الْعِلْمِ الْعِلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْ على المراج المرا

فِي الْفُنْ بِي وَمَنِياً لِي عَنِ الْفَكِيِّقَ إِلِي وَالْمُثَّكِيرُ وَالْبَنِّي لِيَكُلُّمُ وَكُنَّ الْذِكُو والسَّالْمُعَلِّمُ وَلَذَكُمْ كُوْ وَالنَّهُ اللَّهُ وَلَنْ كُلُو النَّهُ وَلَنْ كُلُو الله نَسَالُنَا عَلِيَّ أَوْلِ وَأَعَرَّ وَاسْمَ إِنَّ وَاسْتُمْ وَاسْتُمْ وَالْمُرْدِ لُحَدِّدُ لللهِ الَّذِي حَجَلَ هٰذَا النَّنْهُ مَرْمَنْ لِمَا الْخُورِ عِبْوَحَجَا لِنَسْهُمْ تخنر مَا مَانِيَ شَهُوْ مِي الْعَاجِدِ فَحَمَّلُهُ عَلَى آنْ حَبَلَنَا مِيَّنَي حَامَ مَنْهُ ترمقتان وقام كياليه وماكناكه تنوى القيولة لأأن هكالما دُ وَالْهِ كُمَامِ وَلَنْكُلُ فِي عَلَى آنًا ظَلَّ عَلَيْنًا مِنْهِمَّا لَمِنْ يَكَا أَوْفَنَّنَّا سَعِيْلَ الثَّنَهُوَ مَلَقًالَ الوَهُوَ لَكُنِهِ الْمُنْعَالِ الْمُعَالِمِ الْمُنْعَالِ الْمُعَالِمِ النَّهُمُ تَهُ كُولُهُ وَكُولُهُ وَهُمَا وَهُمَا لَهُ كُلُّ عَيْنِكِ لِنْ كُوكًا فَ لَفْسَكُما كُونُ يُقِدًّا أَنَّهُ وَ الشَّهُدُا كَ سَيِّدُنَا عُنَيَّدُا عَبْنُ وُ وَتُسْ الْمُسَيِّلُ لَا نُبِيَّا فِي الْكِنَامِ \* آمَّا مَذِبُا أَيُّهَا الْكَا مِنْ وَنَ قَنْ مَعْلِ شَهُرْ مَ مَنَا لَ مَنْ هُرُ البَّهُ مَدَ وَالْفَقُرُ إِن سَنَّهُ وَالْفَقْدَلِ وَأَوْلِقَا جِهِ وَإِحْتُمْرَتَا لَا عَلَى وَدَلِعِ النَّبَيْس المتراجد ووالسفاة على ذهاب تلك الكتالي العظام وقات

كُنْتُقِ قَلْ حَرَفْتُقُولُكُونَاتِ فِيْهِ بِالطَّاعَادِنِ وَنَهُ مِنْ النَّفُولَ مَا مَنْ مَا مُن كَنُهُتَّاتِ مَلَّكُونِينًا مُرَّةِ وَالِمَالِسَّلَامِ وَإِنْ كُنْلُتُوفَذُا مُبْتَعُلُونِيْهِ وِالْمِنْدِيةِ أُوا كُلِ لِلْكُوْمِ وَمَا ٱمْسَكُنْدُولِ لا عَلَى لَفُعْلِمَاتِ السَّالَيْةِ وَاشْتَمْ وَالْآخِرَ سَيْلِ للْ الونيقام التتكم والكيت الفس الله متكبكية شهرا لتن المبهك فيبرف الْعِبَادَةِ وَكَارَ الدَّرَجَاتِ الْعَكَالَانِيُ لَانَ هَمَاجُ الْهَاالُمَ وَهَامُ ﴿ وَانْكُمُ الْ تَلْ صَيَّبَهُمُ وَفِي تَعَصِيلِ لِحَمِي إِن صَرَفْتُهُم وَأَوْ ثَمَّالٍ لَهُ عَالِ تَصْيِيعِ منْلِ تلِكَ أَلَا يَامِ وَعَلَّتَكُو اَنْ تَتُوْتُوا مِمَّا صَلَامِ تُنْكُو مِنْ يَا لْاغْنِصْرَاجُ وَخُنْ قَاهِلَ الشَّهِيِّ الشَّهِيِّ الشَّهِيِّ الشَّهُ فِي يَاكِيْنِ وَالْإِهُمِ عَالَمَ مُقَا مَلَكِيكُوْ مِينَامَ سِتَنْفِضَقَالَ بِالنَّتَا بِعُمَا فَيَبِقَامُ قِ أَلَا يُناهِدِ مَنْهُ صَامَرَ مَصَ وَٱشْعَةُ سِينًا مُتِي مُشَقّال كان كُنتَى صَامَ اللَّهُ عَن كَنَا ٱصْبَريه سَينُ لَكُ كَامًا وَعَكَيْكُو بِالْإِنْهِنِينَابِ عَنِي الْنَهِيَّاتِ أَمَا تَعْكُمُ فَانَ آنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ طَلِعُ عَلَى اَفْعَا لِكُنْ يُرْتَيْهُمُ مُمَّا قُعَا لَكُوْ وَمُنْظُمُ آغُمَا لَكُمْ وَهُمَّ تَعْبَكُمُ مِمَّا فِلْ لَافْعَالُ ؙػؙڰٷؽ۫ۑۅۺٙڟٞ؆ڶڶڹۊٳڷۼۿڷڎٛۼؿٵۿٷٳڸۜڣۣڝٳڷؚڤؽٵڡڎ<sup>ۣڽ</sup>ڹٷٛٵؙڷٮٵڡٞۺؘڡ وَالْهُ كَاسَتَهْ لِرَبِيهِ عَلَيْهُ وَمُهِ وَيُهِ اللَّهُ وَهُمْ وَالْمَلَّا فِيكَانُهُ صَفًّا لِمُ وَكُلَّ لَكُ أَكْرُونَ حَكًّا دَكًّا \* يَوْمُ الْحِيْدَةِ وَأَكْمِ عَ حِسَامِ \* يَأْكَيُّهَا النَّسْيَانُ هٰكَ أَا وَلَ الْعِيادَةُ ا

ن ١٠٠٠ كارك محكدة وماكن كنيك دِعلَ كُمِانَ فِي إِنَّا السَّيَّا مِيَّتُهُ مَا يُسْمَعُ فِي الْجُنُونِ وَمَا لَكُونُّ الْأَتَّامِ مِلْا تَنْتَيْ وَمُا الْمُنْ الْجُنُونِ وَمَا لَكُونُ الْأَتَّامِ مِلْا تَنْتَيْ وَمُ ناتحة الله تقال فالتي مفينه لم تدنير تبيئا وهي المتناكبُر دُواكبتكان وأليكان وأليكوامًا كَكْنْبَةُ مُنْوَال مِلْيُ لِ الْحَدْي فِي تَفْهَا مَا مَا ثَنَّ مَرْصَقِيلُ فَيِدِ النَّهُ بِيَانَ ٱلْهُومِين لتُنْفُخ وَالطِّيبَانِ وَالْحَقِيَّ صَّى فَعَلَ لِمَا مَّهِ وَ إِلَّا بَيْهَا السَّابِيِّ عَلَيْهُ ؖۊڎؿٵڵٳؽؾۼٙٳڶ؞ۊؘڨ<sub>ۯ</sub>ٮڹۛ؞ٮێڴٷٵۊٵڽٵڰٳۮڹڲٳڶ؞ٷڡٵؾؠ۫۫ڽڗۮ<u>ٳ</u>ڰٳڰؖڰ انحبتناتا ومقام لاكوم وصيتك والثاي نتبقى يالله يتفاك في التراوالعالمة عَلِيَّ النَّقَتْ لِي عَنْدُ التَّمَادِيهُ وَهُمَّ الْمُنْتِيِّ مَوْمَ الْمُقَادِمِ مَنِ النَّهْ يَجَلِي وَمَرَبّ لتحتبقي متغلى متن اتتفى قائز اللاكتأن الممل ومتن كتربيقي تتعسر كؤم لَحَرَضَهُ إِلَكُمْ يُرِى مَنِ انَّفَى فَائَ الْفَكَيْشَ وَالْحِنْدَ أَمَّا فِي حَامِ النَّحِيدُ وَمَنْ اللهُ مَدَّةُ لَدُيْتُهُمُّ الْاَتُنَا وَالْاَيْرَ إِنْهِ مِنَ الْفَيَا حَتَّةُ اللّهُ وَمَلَائِمَ إِنْهِ مِنَ وَنَادَى سُنَادِيَا مُلَاكُمُ مِن حَلْبُقَ لَا قَالَهُ عَنْقَ كَالْمُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ا فِيُحِيَّةُ } مَلُ الْارْصِنِ وَتَلِيْشُ اللهُ حِلْوَ النَّنَاءِ وَصَنْ لِلْمُنِيَّقِ ٱلْبُعَدُ لُ

اللهُ وَمَلَّا فِكُنَهُ وَ نَالِدِي سُنَا دِيِّنَا آهَلَ كُرُونِي ٱلْفِيْفِي لَهُ فَانَّهُ مَنْفِئُ كُنَّ ٱلله اِتَّقُوالله حَقَّاتُهَا يَهِ وَنَفَيَّرُ مَنَا يَجِفُرُ يَهِ اللَّهُ قَالَتُلَامُ المستراث السادم والمسابع والمسابع والمالس والمسابع والمسا وَتَعَالَبُ إِنَّ الْكَالِمُ وَالْكِدُ وَالْكِدُ وَالْكُمُ لِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْكُمُ لِي اللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّه المُهُ فِي اللَّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ التَّجِيلِي وَ وَلا تَعْدَاتَ اللَّهُ عَنْ لَهِ مَا الشَّيْعَانِ التَّجِيلِي وَ وَلا تَعْدَاتَ اللَّهُ عَنْ لِهِ مِن الشَّيْعَانِ التَّجِيلِي وَ وَلا تَعْدَاتَ اللَّهُ عَنْ لِهِ مِن السَّاعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مُ سُلَّةِ إِنَّ اللهُ عَنْ يَتُو دُوانَنَفَ عَامِينًا المحالة المحالة التابيد من المحالة الم كُحَمُّكُم لِلْحِالَّالِ فِيهِ مَنْ عَلَيْهَا بِالْهُرْبِي وَأَلْوِلْبَهَانِ مِوَ ٱحْسَنَ عَلَيْهَا بِإِنْ مَنَا إِلَى سَبِيْلِ لَا دُعَانِ مِ يَخْدَلُ لَا عَلَى مِعَلَى نَعِيمِهِ الْكَامِلَةِ فِي كُلِّ ن ٢٠٤٠ وَمَنْ عَلَىٰ الْأَيْعِ الشَّا مِلْةِ لَكُلِّ الْسِيَّةِ جَالَيْ وَكُنْهُ لَا السَّا الكالة إلى الله وَمُن كَافِي إِلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّ سَيِّلَنَّا يُحَمِّلُ اعْتُلُ لَا وَرَسُولُهُ احِيْ لَالْمِيلِيْ مَا نَا وَاوَلَّهُمْ جَسُبِ الشَّانِ مَآمَّا لَهُلَ إِنَّهَا النَّاسُ اتَّعَم اللَّهَ مَنْ أَتَّا لَيْهُ اللَّهُ مَنْ أَتَّا لِيَهُ

يَنِينَ وَكَلَا مُنْهُ وَكُنَّ إِلَّا وَ ٱللَّهُ مِنْ مَا هَالَ لِإِنْهَا نِهِ وَالْكُلُّوا وسَلَمَا لَى فَيْ كُلِّ مُولِ وَفِي وَالْمُنْوَا فَعَنْدَهُ فِي كُلِّ مَا فَ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّذِي لِنَّاء اللَّهُ مُو يُدِيئُ وَلَوْ لَهُ وَكُولُوا وَهُوَ الْفَقْدُ وَ الْأَوْدُ لِللَّهِ وَلَا أَنَّ ا عَ الْجَاحِ فِي الْحَامَةُ وَمَا فَيْ مَنْ مَا كُلُوالْمَنَّالُ مُعَارِّا تَاكُونُونَ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاكُ تَ الْمُعْدُونَ لِنَا يَبْنِي إِلَا سُتَارِةً أَلَا كَانِ وَلَيْنَا فِي الْمُنَا فِي الْمُنَا فِي الْمُنا اِل مَمَادِ بَيْرِينِ الرَّهْمِ بِرِاقَ أَقَلَ بَيْنِي وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلْهِي بَيْرَاتُهُ مِّياً أَن القَصْلَى لَلْعَلَى فَيْهِ إِيَا عَيْسَاكَ مَنْقَامُ إِبْرًا هِنْهِ وَمَنْ دَعَلَا كَانَ ؞ ؞ ؞ ؞ ٤٤) آغيلُ لا مَان و لا في على لتّناس جيّا البَّدِيني مَنِي اسْنَكُل عَ الْدُرِيسَائِيلُا وَمِنْ لَقَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي عَنِ اللَّهُمَ إِنِّهِ اللَّهُ مَا لِيمَا اللَّهُ مَا يَعُولُ اللَّهُ عَن تَدَرُقُو وَا إِنَّ عَلَى وَإِلَّا لَهِنْ إِلَّا لَهِ مَنْ الْحَلَيْلِ مِوَلَّا نَشَكَّا أُوالسُّلُ الصَّلَالِ وَالطُّفْرَانِ ن ٤ الْهِ كِمَا لَكُ مَا هٰ لَكَ النَّالُ فَيْرًا تَسْكُونَ أَنْ النَّاكِرُ لَوْ تَكُولُ هَا مَا لَكُنَّ السأنة ولأوكا يكاسك كاليوثرة الكارانكة والفرجته والفوا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا 的特别可能透過這一個人的學習可能可能可能 عَلَىٰ كَا رَّضَانَ ٢٠ غِشَاوَةُ فِي لَقُلُنِي آَمْ صَمَّمْ فِيلُ لِاذَانِيُ ٱثْرُكُوْ الْمَالَ وَأَكَا وَكَادَه لاَحًا فَي أَلَا مُعَالِكُ لَا مَعْ لِلْمُ الْمُعَالِّدُونَ بَيْنِ الْإِحْزَانُ وَأَنْبُو عُوْلِ إِلْ جَحِ الْبَينْ الْعَنَيْنَ بَيْتُ عُبَارَا فَحَطَافَتُ مِالْمُكَرِّ كَانَ فَبْكُ مَا لَا لَكُوْ فَالْمِيْ متقام سيبرناآ ثراهام سبي عجبكه اللهامياة عكت حبيب التوافي أسب أَمُاعِقُ فِيُهِ الْحُسَمَا مُنْ وَتُغَمَّرُ بِطِهَا فِهِ أَغَطِيبًا مِنْ وَيُعْرِبُنِ الْرَقَا مِنَ النَّالِبَانِ، كَمُرِّمِنُ عَاصِ طَامَ عِالْمَبَنِي فَنَى وَكُوْمِنْ مُنَ يَنِّ جَعِلَالَيْ انصَّارَ كَيْنَ عِرَقَ لَكُ نَهُ أَمِّهُ وَكُوْسِنَ مَالِكِي وَقَفَ لِعِيزَافَةَ فَعِينِقَ مِنْ عَالَ النَّيْرَانِ وَحَرَّاكُوْ أَهُوْ تَ النَّكُونِ وَمِينِكَّ وَاللَّهُ وَقِ وَإِلَّا مِنْ مَا مَ وَسُلِّيلِ تبني عَنْ نَانَ \* وَفَا للَّهُ لَوْ كَا حُرْمَتُنَا وَظِلَّا عَلَيْنَا لَعَضَّبَ عَلَيْنَا السِّمِ فَنَ وتستق بياالككان - كمين كاولال كنزيث ونينا الكيا أرو وفيتن الصّغارُ وَسُرُقٌ مُتُ الْعِصْبَانِ مِنْ الْعَصْبَانِ مِنْ اللَّهِ مِنَا وَيَعَا لَكُمْ الْجَرْزَا وَتَعَا الْمَنْذَا وَتَمَا فَنَذَا وَتَعَا الْمُنْذَا وَتُعَالَمُ مُنْ الْمُؤْمِدَا َ فِي بِيَكِمْ الْمُصْدِيَّانِ + كَهُوَ الْمُعَلِّيُ وَالْعَمِي وَكَانُوْ السِّيلِوَ عَنْمُ مِنَ الْمُعْمُّقُ مِن فَ الرِّنِ وَاقَّنَّ النَّاسُ جُهَّالَهُ وَفَقَهَا وَسُفَهَا عَمُ مُقَلَّمُ مُقَلَّمُ كُوتِرُونَ ﴾ إمنِ عُمَا لِيْ عَمَنَا يُوسُّسَا يُوسِّيَكُا وَكُوْ رَبِّ فِي الْمُبْتِيَانِ مِهْلُ مِنْ عَكُمْ

مِّنْ عَلَمَا سِالسَّنَا عَقِلَةُ تُوْمَ مِنْ لِي هِذَا النَّرِمَانِ الْمَيْطُرُةُ بْحُرُا أُسِرَ أَكِلِ هَا عِلْمُهْلِ فِي إِمَا هِما خِيالِكَ مَانِ، وَتَبْيَقَظُيُ امِنْ تَوْمِ الْفَعْلَلَةِ المُنْ اللَّهُ مَا مَا فَعَمُّوا اللَّهُ مَا لِي عَمْةً وَلِلنَّهُ مَا لِي عَمْةً وَلِلنَّهُ مَا لِي عَنْهُ وَكُولُوا مِنْ مَعِيبُهِ الْجُنَّانِ اللَّهُ يَوْ مَا عَالِحَمَا فِيْ سِمَّانَا وَتَغْمَلُ إِلَيْ مَنْ عَمَّ فَل فِيْ عِيَامِ الْعِصْيَانِ ، مَنْ أَلُ مَيْلِكَ الْفَضْمُ لَ وَالْعِقْ وَوَالْعَصْ أَنَ فَعَقِّ تَرْجَاءَ كَا وَٱعْطِيًّا مَا مَنَا مَنَا فَإِنْ تَظُمْ وَيَا فَعِنْ مُنْ يَعْمَنَا يَوْمَ كُلِّينِعُ فَيْهِ وَكَا أَلاَ قُرَانِ وَا مِينَ وَالْمَمْثُلُ لِيُوالَّاتِ إِلَّا حِيْدِ وَاعْفَ دُيالِللَّهِ مِنْ التَّيْدُ لِمَانِ النَّهُ يِنْهِوْ تَسِنَّلُهُ مَنْ فِي السَّمْعَ اسِ وَالْأَوْضِ كُلَّ يَوْعِ هُوَ كَا فَيْ شَالِنِ مَا عُا كَا عَالَ اللَّهِ مَا تُلَّكُما تُكُلِّدُ إِن ﴿ عَلَمَهُ لَا لِلْيَحِ الْعَيِلِ الْكَدِيْرِ الْكَاعْلِي مِا لَّالِي خَلَقَ فَسَوَّى 4 وَالَّانِ فِي فَتَلَّهُ فَهَلُ ٥٠ وَالَّذِي أَنْحَرَبَ الْمُرْعِي مِ وَيَسْطِ بِيسَاكُ الْأَرْضِ وَحَبَّا وُسُكَّلُنَّا وَمَنْ نَنَا لَالِذَ كُنِ وَ أَلَا نَتَى مِ وَحَمِلَ سُقَفَةُ الْتَهُمَاتِ الدُّلِ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الآله الكاهُنَ وَحُدَدُهُ لا يَمْنَ الشَّمَالَ كَانَ لَوْ كَانَ لَفَسَدَ وَالشَّمَالَ تُ

والأرض الشفل بوانعل أسيرتن وسؤلان عمان عبارة وسا سَيِيمُ ٱرْبَابِ التَّقِيٰ صَلَّى اللَّهُ تَكَيْرَ وَعَلَى اللهِ وَصَيِّعِيهِ وَسَى تَسْمِهُ أَوَ اللَّهُ تَعَجِيْنُا مِنْ مَّا خَنُونَ مِهَ مَنَا لَعَبُ فَيَا أَوْ بَا رَبَا لَكُمْلَامِ وَالنَّهِي وَمُكَّرَّوْا في مُنادِيدُة وَمَنَا شِيلُو وَنَنَ لَا مُؤامَا سَمُونُ مَنَادِيدُ وَمَا سَنِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالماسَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال خَلَقَكُواللهُ مِن مَنِي نُمِني لَمُني وَجَعَلَ عَلَقَةٌ نُوَّ وَعُلِغَةٌ نُوَّ وَعُلِغَةٌ نُوَّ لَكُ الكالكنيك منوكا لأستناى بدنق الشركان والمالية المن عالدًا لرالة تما بروكا كومن مياكوة الهمكوما لبقت كورا ليقتل والمارية إِنَّ الْمُقْبَىٰ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى سَكَرْ مِخْلُوقًا تِنِهِ بِإِعْظَاءِ أَلَا فَهَا مِ وَالنَّهَا وَ المَّنَّةُ عَلَيْكُوْمُ سُلَّمَ سُنِّياً بِيَ وَمُنْكِنِ رِبِيَّ لِطَّلَّ فَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ عَجِبًا إِي الْأَثْرُاقِ وَيَبِّنَ لَكُوْسَبِيلُ الشَّلَالَةِ وَلَبْسَى لَكُو طُلَّ قَ الْهِلَاقِ الْمُعَلِّ وَوَ عَلَىٰ لَعِنْ مَا فَعَ مَقَامَ مَ يَهِ وَلَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَاى مِإِنَّا الْعَنَامُ لَهُ مَا فِي تَعَلَيْكُمْ وَكُونَ عَلَى وَثَنْهِ وَيَخْتُمُ لُولُا عَلَى وَثَنْهِ وَيَخْتُمُ لُولُا عَلَى تَعَلَيْكُمُ الَّتِي لانتكاوكل تحفيل واسكناني آواميرة وانتهوا عظام بجرعته وهن وَكَا نَصْرِفُنُ أَا عُمَامَ كُونِ لِلْفَالِدِيءِ وَلَا نُضَيِّي أَا نُفَاسَكُونِي أَنْ فِي أَوْقِ السَّمَيُّ ان عَنَى الرَّبَّكَةِ وَلِي حَمَّ لَ وَمَعْنِهِ وَاطِيقُوا اللهُ وَرَسْنَ لَهُ اللهِ

التبعق مستنناه وطريقينا باقسق تزك ستنت نبيله سقك مشك ترشن وَالنَّاكُوعِن المُعْرَاسِ الدُّبْ عَدِهِ فَإِنَّ كُلُّ مِنْ عَدِ صَلَالَّةُ نَهُ وَيُدْ ... بِصَاحِبَهُ إِلَى الظَّلَّكُ مِنْ وَاللَّهُ رَجَانِ السُّفَالِ وَتَكَنَّتُ فُوا إِنْ مَعْ فُولُونَ فَ عُلِّى مُكْرَةٌ وَعِيَدِينَةٍ مِوَالْمَ فَعُقِ ٱلْكُونَ السَّقِ الْمِلْدِينِ فَعَلَى عَاقِيفُهُ بَهُ عَلَى اَنْ لَيْعِمَ لَكُونَ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ اللَّاكُرُين بِفَينَ تَقَدُّم فِي خَلْفِهِ سَاعَتُهُ لَيْفِينَ لَهُ عَيَادَةٌ مِ الْكَنْ سَنَهِ اَقِعَانَ بِالْمُثِيْنِ بِدَوْسَى سُكُوكَا مِمَا هَذَا لِللَّهُ فِي سَهْمَتِهِ وَلَعْمَنِيرٌ وَمُثَلِّكُونَ فَعَمْرُ وَمَدَّالَ سَيِّمًا يَهُ مِأْ كُنُنَى مِ وَمَنْ تَدَكَّرَ لَا فِي نَفْسِهِ وَمَنْ القال لا في متلاء تذكر في متلاء عثير منية وهي متلاً متلاثكينيه المشلى + وَ عَلَيْكُونَ كُونَ كُلُونَ كُلُونَ كُلُونَا لِللَّهُ وَكُلُونَا لِللَّهُ وَلَكُونَا لَهُ وَلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ وَلَكُونَا فَالْمُونَا لِللَّهُ وَلَكُونَا لَهُ وَلِمُؤْلِكُ وَلَكُونَا لَهُ وَلِمُؤْلِكُ وَلَكُونَا لِمُؤْلِكُ وَلِكُونَا لِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلَكُونَا لِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِكُونَا لِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِكُونِ وَلِمُؤْلِكُ وَلِكُونِ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِكُونِ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُ لِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ ولِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ ولِلَّهُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ وَلِمُؤْلِكُ و اعْرَشْهِ الْمُعَلِّ النَّيْ النَّيْلَانُ خَلَادَ قَتْ الْمُخْتَادِ فِي الْمِيَادَ يُعْمِ هَلِمَا ك وتت السَّمَى فِي كُل كَايْمِ وهَ لَل وَفْتُ الْجُهُ لِي فِي السِّيبَ الْمِ وَالنَّفِي الْمِ وَالْمُ لِذَالِ الاتامية الكُنْفراي وَالْكُرْنِي مِ فَقَلَا وَسَ كَ فِل تَغَبَرِ عَنْ سَتِيلِ الْدَنْدَيْنِ ٱللَّهُ قَدِّى مِن مُنِلِلَّهُ عَوْلِينَهُ نَعَنْتَ ظِلِّ عَرْسِيْهِ ، تَهُمَ لَا ظِلَّ الْأَطْلُهُ ا وَعَلَّى إِمَّا مَّا مَّا مَا مَّا عَلَيْهِ وَمَا حَلَّيْنِ عَنَّا بًّا فِي اللَّهِ الْخَبِّمَةَ عَلَيْهِ وَعَكَّيْهِ



نَّتُكُ الْإِلَهُ إِلَّا هُوَوَمُ مِنَ لَا كَشَرِيْكِ لَكَ شَهَادَةً تَعْجِينًا مِنَ اللَّالَكَ وَأَقَّ سَيِّكُمُنَا عُكَمَّلًا عَنْبُ لَا وَتُسُقِّ لَهُ سَبِّكَ النَّفُوسِ الْعَادِسَاتِ حَمَّا الثَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الدَّوْ صَعْدِهِ مَا دَامَ نِ الْأَفْلَاكُ النَّامُونَ مُ أَمَّالُكُبُ فَيَا أَضُعَا النفق إيرايان ركي والقوانفي سكوين النساعل الخبينان ونفوا ٱبْدَاتَكُوْرِينَ السَّيِّطَانِ وَحَمَاسِيُّهِي ٱلْفُسَكُونِي الْعَقَايَا وَالْفَلَ وَاتِ \* فَمَنْ عَاسَبَ نَفْسَهُ فِي آن يَعَاسَبَ بَعِلَ مِنْ شِكَاةِ الْحِسَابِ تَفِيمُ الْمُعَمَّانِ + وَمَا دَرَ الْمُ مَالِدُ مُ الْمُعَمَّانِ مِن مَوْمُ لَسُلَدُ فِي الْعَلَاكِ وَتَكْرَلْنَ لَ مَا فَمَا أَمْ مَنْ فِي لَا رُضِ وَمَنْ فِي السَّلَمَ السَّمَ السَّمَا السَّمَّةُ و مِنَ الرُّهُ وُسِنَ وَجُعِيجُهُ وَالْعَرَاقَ مِنَ أَكَا قُلَا الْمِرِ لِكَ الْسُّوْسِ وَدَمِنْ مُسَنَعْجُ ذِ فيهومين الفتكم للحالخا حترة ومقمق مشتعزي وثيومي الفتكم إلى التُرقُّو وَمَنْ مُسْتَغَرِّنِ وَيُهِ بِجِيمِهِم لِلْاعْتَمَاءِ تَعَفَّالِ حَمَالُتُلُورًا كُن لِمَا وَكُولُ تَشْتَكُ عَلَى الْكُفَّا مِهِ إِلَى أَنْ تَتَعُولُوا مَ بِي أَيْحَادُ لَوْ إِلَى النَّاحِ وَتَنْتَحَايُّرُ ميه قُلُوْب الْأَبْرُ الرِيكَ لَتَسْتَنَكُمُ فَيْهِ مِنْ نَهِي وَكَاوِرْ يَسُوِّل إِلَّا نَفْسِكُ فَ إِلَّا نَدِيبَنَا صَاحِبُ الأَبَانِ وَالْمُغِيزَاتِ مِهَانَّةٌ تَغُولُ ٱلنَّيْنَ أَكْتِي لَيْنَشْفِعُ لِلْجُرِمِينِ وَالدَّمَانِ وَطَفْ فِي لِينَ النَّبِعَ مِلْلَكُ مِ وَالنَّبَعَ سُلَّنَكُ وَلَنِ مَ

- F. (1.

ASS.

مانداون بدجار شوال الاستان بالمران ال

لَكَرِيْقِتَاهُ \* وَمَانَ عَلَى الْوَكُرِيْ مِوْدَخَلَ فِي شَفَا عَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِهِ المُعَادِ وَحَمَلَتُ لَهُ الْهَا يُعَالِي مِنَ النَّي لِعَادِ مِنَ الْمُعَالِي مِوَا عُلَقًا النَّذِ الْمُعَالَ الكُمْوَوَا تَكُلُّوْ خُلَفَّنُكُمْ لِلْاخِرَةِ فَكُلُ إِن لَمِنْ تَزَوَّدَ مِنْ كُنْيَا لَهُ لِاخْرَفِيْ المَوْنِ حَيَانِهِ لُوَيَانِ النَّاسِ مُنْ النَّاسِ مُنْ النَّمَةَ مَانِ مِنَ النِّيَاءِ وَ الْمَدَيِّنَ وَالْقَنَا مِنْ وَإِلْلُفُوْمَ لِيَ مِنْ مِنْ مِنْ وَمُنْ وَمُونِينَ وَالْقَالِمُ الْمُ مَا وَالْعَ الْمَعَاتُ وَنَدِي مَا أَامْوَ لَا رِمِي رَبُّهُ وَنَهَى ﴿ وَقَعَ فِي مُعَمِّرَةٍ اللَّمَالَ لَا يَ المَا نَعْلَقُ نَ آقَالًا ثَيَاعَكَ الرَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال المُعَافِلُهُ مِنِ الطَّاعَانِ أَمَا تَنْظُرُمُ قَ لَا فِي هَاسِلِنَّاسِ مِنْهَا وَفَيْجًا المَّانَ وَوَجَرِهِ وَ لِنَالِاتُ مُنْ الْمِصَالَةِ مَنْ الْمُعَالِمُ مُوجِ وَكُلْنَفِتُ وَمُعَالِكًا الما والما والمراكات والمراكب الماس من المراكب الماس ا المَّالُ وَالْآلِينِ وَالْمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِينِ وَلَمْ النَّالُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمَا الاعتال المالية المالية المالية المالية عن ا الله الما المنافقة المنافقة وقالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقالم المنافقة المُن الله والله و الله على مد الهار الله التعالى المعتموم المهاستم

يَا قَاضِي الْحَاجَاتِ مِيَا بَيْلِيمَ الشَّهْ عَلَيْ مِراعُيْنِ وَأَعْمِي مَا يَا وَقَدْ عَلَيْنَا وَآحِي حَالَنَا وَكَهُ رَالَنَا وَيَعِنَا مِنْ عَنَ البِ الْقَارْةِ عَنَ البِ الْقَارْةِ عَنَ البِ إِلْكُمُ فَعِ الْعَيْمَةِ آعُقْ بَإِنشُوالسَّمِيْمُ وَلَمَلِيْهِ وَمِنَ الشَّيْكَ إِن النَّهِ يُعِيرِ وَالَّذِن مَنْ الْعَلَا وَعِمْدًا الصَّاكِمَا فِ وَي رُونَانِ الْكِتَّانِ لَهِ الْمُعَانِ الْكِتَّانِ لِهِ السَّالِي الْمِتَانِ الْكِتَّانِ لِهِ لَمُعَكُّ سُيُ الْمَاكِ الْكَرْجِيرِ النَّامُ وُنِ النَّبِي الرَّحِيدِ الْأَنْ يُ مَنَّ عَكَيْمًا قَعَبِهُ عَالِمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْلِمُ عِلْمُ اللّهِ عِلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُعِلِّ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُعِلِّلِ اللَّهِ عِلْمُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عِلْ المعالى المنظر ا وَمُمَّالًا لَا شَرِينَا فِي مُلَّالِهِ مِو لا يُلَّالُهُ فِي وَلَّلِهِ مِوْ لا مَدْتِكُم لَا فَي وَلَّل العَقَالِ الْعَظَالِمِ مِنْ وَآشَهُنَا آجَ سَيْلِ نَا وَمَوْاكُمْ نَا الْتُحَدِّيلُ الْحَدْثِيلُ الْعَالُمُ صَاحِةِ الْمُنْكُنِ الْمُطْلِدِ مِ الْفَصْلِ الْمُسْلِمِينِ مِسْلِ اللهُ مَكْنِي وَعَلَى الهِ وَمَعْيِهِ وَمَنْ تَنِعِهَ مُولِكَ مَنْ إِللَّهِ مِنْ النَّفِيدِ وَمَدُنَّ فَيَا أَيُّمَا ٱلْأَكَّيا مُنّ ۣ*ڡؾٙٳڲؠٛؾڹۊڵڐٵڛ؞ڰڹؠؖڡؖۅ*ٳ؞ؿؘٮۜؿۅۛۼ؞ٳڷؽٙڡ۫ٛڷؿڹ؞ۊ؆؞ڹۿٷٲٮڋڶڶڶڴؖٯ البَهِ كَانَة وَتَعَكُّمُ وَ الْمِنْدَ أَنْجُمْ فِي عَلَيْكُمْ وَمَا سَفُولَ بِكُوْءُ وَتَانَا كُمُّ ا 

مَاسَبَقَكُوْوَمَاخَكُوْ وَالْجَهِلُوْا فِلِ إِنَّاكِمُ مِلْكًا لِلْمُعْمُ وَالْبَاكِ القطف بن لين جامل تفسم في سوحق ع اينه و تا الجهال في مرتبات الله يغاية اختهاد عدوتان كُرما مضي وَمَا يَا فَيُ وَتَبَعَّر عِنْمَا الله وَمَا لَمُونِي مِوَكِنْ كَانِ الْمُكَالِّ لِلْسَمَادَةِ وَمِ وَسَيْسَةُ وَ لِعَبَلِ الْمُلْ السَّعَادُة بِوَعَلَى إِلَّا لَيْنَ عِنَ أَلَا فُلْكِا اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُرَاجِهِ وَاللَّهُ مُن الإيميراع- فَكُلُّ رِدْعَةِ مَكُلَّلَةً وَكُلُّ مَلَكُ لِعَلْمَ مُنْكِلًا لِمُ لَقُّوفَ إِنَّ إِنْ إِنْ الْحِيك الناستنقرانخيا تفرو عَكَيْكُوْ يَأْدُلُوا لَكُوْلُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْكُوْ يَأْدُلُوا لَكُوْلُ الْإِسْلَامِ وَاقْتَهَا عُمُنُ ٱلْاسْلَامِ مِنْ الْيْ بِهَا يَجْفُقُ فِهَا وَسُكُ وْدِهَا نَالَ يَجْكُرِ الْجُرَاعِ ومتى تهاون فيها مال إن هي الجَبْزَاءِ ، وَعَلَيْكُ نَيْتِ فَيَدِ النَّفْسِ عَنِ الصِّفَاتِ الْمُقْلَلَةِ عِنَ الْحُسَلِ وَالنَّفِيِّ وَالْكِيْرِ وَالْمِفْضَةِ - فَانَّ النَّفْسُ كَمَّامَ لَا يَكِيانَ وَمُهُمِّكَ وَلَهُمُكِكَانِ وَمُهُمِّكَةً وَلِهُمُكِكَانِ وَمُعَيَّكُ المَقْدُ لُهُ تَقِيَّتُ الْمُحَالُ \* وَسَلَةً وَبَالَمُ \* وَخَوْدَبِ مَا لَهُ \* وَأَكْثِرُوا مِنْ خَالِمُ فِي كُلُّ مِنْ مِنْ الْمِي وَمَسَاءِ عِنْ لَيْ لَا شِقَاءً عَمِنْ كُلِّ دَاهِ عِنْ بِي تَعِينَ فَي لْمُرْعُمِنْ كُلِّ دَاهِدَنِي دَهُمَا عَهِ وَاقَانِي عَمْدَا لِمُوهُقَ الَّذِي مِنْ كِي النَّهُ لَاللَّهُ هُو أَيْ نُسَانِ وَهُمَّ عِبِ لِمَّا كِيَ إِلَّهِ اللَّهِ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فطلبه ول حميه اول دي قصط

ُمِينَ تَابَ وَأَنَابَ مِ وَحَفِظَنَا اللهُ وَلَيَاكُمُ مِنْ سِلَّا قِالْمُنَا فَسَنَةِ وَا الْحِسَابِ وَوَقَفْنَا لِللهُ وَلِيَاكُو لِلْهُ فِي إِلْهِا وَلِيَا وَقِوَ فِيكُونَ سِي الأَوْبَالِيَ المَقُولُوا مِنْ خَلُوسِ الْجَنَانِ مِ ٱللَّهُ مَنْ كَانَ مِهَاكُمُ مِنْ عَبَادُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ العصائة ١ أَنْهُمَا وَالْعَمَاةُ ١ مَا مُحَمَّنَا وَاغْفِي لَنَا بَا قِدَالْفَضُلُ وَالْبِهِ بَانِيّ بَا هُجِيبَ اللَّهُ عَمَا بِن + وَرَا فِعَ اللَّهَ رَجَاتِ مِدَا عُقُونُ مِإِللَّهِ السَّهِ مُلْعِلْ لِمُلَّا مِينَ الشَّيْطَ إِن التَّجِبْهُو وَالَّذِينَ إِمَنُوْ أَوْ هَمِلُوا الصَّاكِيَاتِ وَيَ مُؤْمَنَ الْكَلَّا ية الأول المحدد المام بوالفيا كَحَمَّدُ اللهِ اللَّذِي آحَاكَ فِيلِيهِ كُلُّ دَسَّ يَوْمِ كَالْمَيْنُ مَ مَنْ عِلِيهِ فَيْقَالَ وَيَهُمُ يُوْمِ سُبُعًا نَهُ مَا آعْكَمَ شَائِعُ وَآعَنَى مَكَالَتُهُ مَا فَعُهُمُ ٱللَّهُ كَالَّهُ لِكَّا ٱنَّ سَيِّينَ يَا وَمَنَى نَا عَيَّا عَمُهُ وَرَسُقُ لَ فُحُوالْفَضْ الْوَالْفِي وَمِسْلُ اللَّهُ مَا أَنْ سَي الهِ وَصَعْدِهِ مَسَالُولَا مَا فَيَةً تَبَهَّا لِمِالْكُنْ فِي أَمَّمَا لَعْبَى الْحَمَانِينَ وَحُمَلًا فِي مِنَا كُلِ لَشِي ۊٵڮٛۼۜڿ<sub>ٙ</sub>ڹؾٙۯڴۘ؋ۣۉٳٮٝۼۊٳۺ۠ؠۣۼڶۮڲؙڎۣڡٟ<sub>ۯڿ</sub>ڎؠؾؘڴؽ۠ڎ۫ۏۣڮٝڮۯڿٵ؋ٳڿڹ۪ۧؾٷٵڵۺڰ لياس أوجي د وَهُ لَمْ مَا يَكُمُ خِلُولَ الْهُلَى الْوَلِي وَرَبّا كُورُونَ وَكُلَّا الْهُلَى الْوَلْيَ وَرَبّا الْهُلُولُ وَرَبّا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

عِمَا لَكُهُ وَآ فَاصَ عَلَيْ لَهُ يَنْهَالَ الْمِنْ فِي وَآوَالَ عَلَيْكُوالسِّيْنِينَ وَ الله المنظمة والمنظمة المنظمة المُتَجَابَ دَعَمَا تُكُوِّو تُكَمَّلُ مِنَا دَاتُكُونَ فَتَنُونُ دُوَّا بَهَا رِلسَّلَامِ وَالْتُبَيِّعُ الماسته من الناس الماسته المناس المناس المناس الناس الناس الناس المناس ا وَا عَلَكُودُ والْقَعُلَى فَوْ الْوَلْ الْوَشْهُو الْمُعْمَا الْتَقَالِيقِ وَعِي لَعُهُ الْفَنْ هُ وَدُو وَالْفَنْدُ فِي وَدُولِ عِجْدَةِ وَالْفُرِيُّ مُدُو الْفَصْلِ عَالَى تَدَةِ وَهُوَ الشَّهُول الَّذِي إِعْتَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنَّ لَّا مُثَلًا مُزَّلًا المُعَكَّبِ لَهُ أَنْ لَكُ مُنْ لِلْ مُنْ إِلَا مُنْ الْمِنْ وَعَبَيْنَ الْمِنْ وَعَنِي الْلا تَامِ وَالْمُنْ الْ عَمَا عَنْهِ الْمُ كَالِينَا مِهِ الرِّكُونَ لَكُونَةً وَمَا لَقِيمَةً عَلَّا لَا تُحَمَّلُ لَكُوالَتُهَا سِنَ الْمُكَالْبِ وَالسِنْلَافِ فِيْ يَهُ جِعُنْقِ مِن تَسْمَكِرِ نُرِطَوِ مِلِ لَكُنَّ فِي مَسْرِي العَبْهُكَ فِي هٰذَا الشَّهْرِ فِي الْعِبَا وَاسْتِ وَالسِّيا عَمَاتِ وَالْعَبَدَب عَنِ السَّنِيْنَانِ وَالْحَيْلِيْنَانِينَ مَا مَنَ مِا عَلَى اللَّالِعَةِ وَالْمُحَى الْمُنْهَ فِيهِ وَمَنَّ الماسل في عن الماعات موانه مق فقت العمل الماسات الكفيرة والشراش والمهوك والمتاكرة والمتباركة والمتباركة 

يَيْظُمُ إِلَى آعُمَا لِكُوْوَا فَعَا لِكُوْ فَكَنَفَقِيًّا مِنْهَا مَا كَانَ لَهُ وَيَرُدُّ مَا كَان لَعَاثِرِيرٌ وَ وَحَضَلَ فِنْهِ السَّيَا فِي وَالسَّبْعَةُ مِهِ الرَّاليَّ بَقَاءَ النَّهُ مَا لَسُرَكَهُ فَتَأَنَّ وَكَالَهُ إِنْ مِنْكُنَّ وَإِنْ طَالَ الْعُمْرُ وَالْمُلَّا قُهِمَا لَآلُنَّا تُعْسَلَكُوا لَحَاكُوا عَمَا رًا وَآحُسُنُكُوْ اعْمَالُا وَأَشْقَاكُمُ آهُوا لَكُو أَعْمَارًا وَ اَخْسَبُنُكُوْاَ فَعَالَامِ وَهُمَا لَا فِي سَافَتُنَ فِي الْحَسَابِ وُسُلِفِي فِي اَصْلَا أَلَا لَحِوَ النِّيْلَةَ لِإِمَا لِلَّهُ تَعْرِياً مَهْلُ مِالْمَثَانُ بَادَ اللَّكْفِ وَالْعِنْ فِي مِراغُفِرُ لَنَا ذُنَّوُ بَنَا وَاسْتَرْعُبُو بَنَا وَنَعِنَا مِنْ كُلُّ هَدٍّ وَعَنْدٌ وَ ذِلَّةٍ وَلَقَابُلُ عَبَادَ اتِنَا وَاحْجَلُهَا لِلقَائِلَكَ عَلَّالًا وَيُنَا مِأْنَ لَا أَنْ حَقَالَ احِيْنً و الْحَمْلُ لِيْهِ النَّبِ الْعَظِيمِ اعْنُ وَإِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ إِن النَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْعُ عَنِ النَّكُ لَيْ وَمُعْمُ ضِيلُتَ كَانَّهُ وَحُمْرَ صَّنْ تَنْفِرَةٌ فَرَّاتُ مِنْ قَسْلَ قِيلًا مَلُ ثَيرِ مُثِكُلُ فِي مِنْهُ مُوا نُ يُقِينَ صُحَمَا مُنْفَانَ صُحَمَا مُنْفَرَ وَلَا مِنْ كَلَا مِنْ كَالْم ٱلْإِنْ تَا لَا لَا لَهُ تَآْلُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تحمد الكارية الكرض والفكك مباعل الإنس والع

وطريراول جمعيك وروم ذي قعده

عَلَقَنَا وَحُلَقَنَا وَحَجَلْتَنَا مِنْ آفَضَلِ عَغَلُوْ قَاتِكَ وَكَتَرُبَتَ الْأَصْدَ مِيَهُ الْأَرْضِ إِلَى الْفَلَكِ - رَشْهَا الْكَالِّلَةِ الْآلَالَةِ الْآلَانَةُ وَمُلَكَ لَا سَّرِينَكِ لَكَ وَكَا ضِلاً وَكَا نِنْ وَكَا عَيِينَ لَ وَكَامَنَيْلَ إِلَى ﴿ وَالنَّهِمَا كَا استيدنا ومولانا محتماً عنيا تحورس الكسيبل من اصطفيته القهد الْمُتَالِدى بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْمُقَالِ مِنْ كُلِّ عَنَاوُنِ فِي الْمَافِيةِ المستنقيل والحال وترتعظه الله تعالى وَ يَعَالَى مُ مَسَالًا لِللهُ عَلَيْ وَعَلَىٰ الهِ وَحَدْية وَمَنْ سَعِهُ وُمَا طَارَ الطَّائِرُ + وَسَارَ السَّاعُومِ وَ دَارَ الْقَلَكَ مِرَمَّا لَعُنْ فَبَأَ النَّهَ الْإِنْسَانَ تَكُرُّ النِّعَمُ الْفَاتَّقِيبَ لَهُ عَلَيْكِ مِنْ مُنْ خَلَفَكَ وَعَلَى لَكَ وَحَدِيثُ أَخْرَجَكَ مِنَ الْعَكَامِ إِلَى الْوَيْمَةِي مِيهِ وَآمُطَرَعَكَيْكَ فَطَرَانِ اللَّهُمِنِ وَالْحُوْرُ وَفَضَّلَكَ عَلَى كُلْ مَنْكُونِ حَتَّى الْجِنَّ وَالْمَاكِ مِنْ وَالْمَاكِ مِنْ النَّفِيسَةُ الْمَاكِ النَّفِيسَةُ إِنْ إِنْ يَرَابِ الْأَحْمَالِ الْحَيْدِينَةِ وَالْجَمَولُ وَيَحْمِيلُ وَتَحْمِيلُ وَمَا يَمَنَ رَبَّاكُ وسَجَّاك ﴿ وَمَلْدُكُ كَأَنْهُ لَا ذَكُ لَدُبِّك صَبْلِمًا وَمَسْلَقَهُ وَعَلَّامًا وعِشَاءً عَانَ وَرُبِ اللَّهِ شِفَاءً مِنْ كُلُّ وَاعْدِ وَهُوالْمُنْجَى مِنْ حُر

مُصِيِّبَةِ وَكُلِّ مِنْ عَنْ مُعَقَّقَى اللهِ وَ (طَاعَتَ فِيْ جَمِيْعِ الْمُ كَاتِ السَّكَنَاتِ وَاللَّهُ مُنْفَعُ لَكَ مُوَنَّعُ مِنَ الْمُكْكِلَةِ اللَّهِ مِنْكِةِ مُوَالْمُنْفِطَاتِ التهويجين الغيبة والتكرية والتباغض والتنافرة سأثوالا فاست اللِسَاسَية وَالْفَلْبِيَّة وَإِنَّهَا تُوْصِلُ الْمُرَّءَ إِلَّاكَ الْمِانْحَاكِمِ وَرَافِتِ مَوْكَاكُ الْفَكُلِّ انِ + وَحَاسِبَ نَفَسُكَ فِي كُلِّ كَمَانِ ، وَانَّ عَنْ سَنِمَ الْكَ وَبَيْنِكِ مَلَكُ بِيكُنْبُ مَا نَفْعَلُ وَمَا نَقْقُ ل ، وَمُيَرَاقِبُكَ فِي كُلِّ مَا جَوْلُ من يُهِ وَتَعْفَ لَ \* وَيَنْبِثُ فِي حَفْظِهِ كُلُّ مَا يَغِيُّرُكُ وَمَا يَنْفُعُ لَكَ \* وَاذْعُ اللَّهُ لَيْجِيْلُوْصِ الطَّيِيَّةِ بِهُ وَمِنْ إِنِيَّةِ عِنَّا كُلَّيِّاً لِللهُ يَا مَهُنُ بِهِامِتَّالِ فِ الماحنَّانُ ﴿ يَامَنُ مَعَلَمُ مِمَا يَغُنَّ اللَّهُ المَّوْمِ وَمَمَا فَقُ فَ الْفَاكِ ﴿ اِغْضِ لَنَا ذُنُوْ بَنَا إِلَّ واستنزعين ساوو فيقنا لماقيته وتزضاه وكانجسك وستن مكاكا وبن بالرت العالمية ما عنى في الله السينيج العكية وسي الشيطان التهم بمع بَأَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا نَعَمَّ لَكَ يَرِيْكِ الْكُونِ عِلِلَّانِ فِ خَلَفَكَ فَسَقَّ الَّهِ فَعَدَ لَك فَيْ السِّ صُورَ إِنْ قَالَتُمَا عَرَاكُمْ السَّاعَةُ رَكْدُكُ مِ التالة مع إلى القال

نَصَنُكُ لِلهِ الْحَالِيْدِ الْمُنَّانِ عَالُكُونِيهِ اللَّهَ يَّانِ حَمْلًا كَنْغِيرًا كَايِّبً فتباس كافينة وشباس كاعكنه وكما بجيب وتبضى سأشبالا كمحن وآشهك آنَّهُ كَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ مَن وَعَمَا لَا كَالْنَهُ لِكَ اللَّهُ كُلُّ لَوْمِ هُمَا فِي شَانٍ وَإِشْهَا النَّ سَتِيرَنَا وَمَنْ كَانَ عُمِيًّا إِعَدُلُهُ وَرَسُولُهُ النَّوْدَيُ بِالْتُحْدَالِسَّا طِعَنْهِ وَ الْلَهَا مِيْنِ الْفَالِمِعَةِ وَتَنْزِيْلِ الْفُرْبَةَ انْ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَكَدْبِرَوَ عَلَىٰ الهَ وَصَحْب مَا دَارَ النَّيْبِيَّ إِنَّ مَنَّ النُّهُمَا لَهُ ثُمَّ الْهُذُى الْيُمِنَّ أَلَا نَشَى وَالْجَأَيُّ \* يَتَكُمُوا النستة الله عَكَانَ مُنْ كُلُ إِنَّهُما شَكُمُ وَلَا سَكُمُ وَلَا سَكُمُ وَلَا سَعِيدُ فِ اللَّهِمَانَ وَخُلُو انْجَنَانِ وَالْمَلَاصِ أَوْ رُكَانِ وَإِذْ كُمْ وَلَا وَسَيْعِيَ لَا وَعَيْلُ وَلَا وَسَيْعِيَ لَا وَعَيْلُ وَلا ﴾ ﴾ فَاكَ نَوْكُرَةُ مِنْ مِنْ مَا يَحُمِّينُ كُلِّ مُنْ بَانِ حَوْمَا بِنِطُقًا عَلَى الصَّلَوَاتِ مَعَ أَلِحًا عَأ فَسَنْ ضَيَّعَ الصَّالَةُ حُنْيَ مَعَ شِرْهُ فَيْنَ وَهَا كَانَ وَ لَا نِهُمَّا أَدَا عُسَالِحُو عُمُدِياً لَا يُبَهَانِ وَمَمَّنَ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ خَنِيُّ عَنَ آهُلِ الْكُفْرَ انْ وَعَلَيْكُ بِالْإِحْبِينَا مِي عَنِ الْعِنْيَةِ وَالنَّبِيمِينَ وَالسَّبِ وَالْبَهْنَانِ مِ وَالْحَسَلِ وَ الْبُنْ وَالنَّمَا بُرَوِ سَمَا تَعِرِا فَاتَّ الْقَلْبِ وَاللِّيمَانِ مَوَاتَى فِي الْحُبَسَدِ مُضْعَنَا بْنِ إِذَا صَلَّا صَلَّمَ الْمُبَسِّلُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَكَافَسَكَ الْجَبْسُكُلُّهُ ٵ؆ۊۿؠؠٵڵڡٙڵؠ؋واڵڵڛٵڿٞٷ؆ڰڷؙڡ۫ٚٷٳؠڹڿ؊ۅ*ؾ۩*ؾۘڴۿؙڝٙڰۼڰڰڰٳڵ

لَهُ نِعِكُمَّا كَانْقُلُ وَكُلْقًا مُدْ بِالْحُكِيِّ \* وَهُوَذُوا اللَّمُفِ الْقَالِ فِي وَالْكُو اَفَبَاعِيُّ الْكَلْوِيَ بَرِيْكِكُمَا ثُكُلِنْ بَانِ ﴿ بَأَكَيْهَا النَّقَالَ نِ ﴿ تَقَالُمُ وَافِيمَا سَنَجُرُ عَلَيْكُو فِي الْهُزَنِيحَ وَالْمُعَنَّى مِنْ سَكَ آئِلِ أَكَاهُوَ إِلَّا يَيْ نَضْطَرِب فِيهَا قَلُوبُ آهُلِ الْعِي قَالِ سَكَيْفَ يَكُمُ إِنَّ أَلَمَا طَنَّكُ فُرِسَكُمُ اللَّهُ لِنَّ الْمُؤْتِ وستُكَا أَيْلُ الْفَقْ بِ - وَمِحْتَرَ تُكُرْمَكُ وَكُلَّ غِلْاظُ مِنْدَا ؟ كَانْعَيْمُ فَاللَّهُ فنلمتأامَرَهُمْ وَكَا يَرْحَمُوْ لِمَا أَرْبَابَ النَّفْسَرانِ لِمَنْ يَكُوْ لِمَا وَلَيْمَا الكخباب وَ الْأَصْحَابِ وَالْآفْرَ انَ \* وَتَرَكُوْ كُوْمُنْتَحَيِّرِيْنَ مُنْفَيِ دِيْنَ فِيْ بَيْنِ الْهَمْ مُنْفَةِ وَاللَّهِ لِيَانِ مُلَقِفَ كَلُّو إِنْ الصَّفَرِ كُوْ مَلَكًا إِن فَظَّانِ عَلَيْظَانِ وَفَلَيْمُ لَكَانَ عَنْ مَ يَبِكُورُ وَعَنْ دِنْبِيَكُوْ وَعَنْ عَقَيْلِ تَكُورُ فِي تَبِيُّكُو فَإِنْ ٱجَبُّمْ بِالصَّمَّا بِإِنْكُنُو ٱلْمُسَرَّةُ الَّذِي كَا تَرْوُولُ وَ إِنْ تَزَكْنَ لْنَوْ فِي أَيْمِ الْبِي وَقَعْلُو فِي نُفْعَانِ كَبْعَ كِبْحُوا دَاحَقَنَهُ مُنْهُ تَحْضَمَا لَا مَنْ يَكِمُ عُلِن \* وَنُنْ دِ مُكْتُو يَامَعُنْمَا كَإِنَّ وَالْإِنْسُولِ لِنُولِ لِيُنْطِعْ تُ تَنتُفُنُ وَامِنَ مَقَطَادِ السَّمِلَ مِن وَالْكَرْضِ فَانفُكُ وَ الْكَمَنْفُكُ وَيتَ ٱللَّاسِيُلُطَّانِ سَكَيْفِتَ بِكُوْلِدَ النَّيْ فَيْنُكُو فِلْكِيسَابِ سَوْحُوسِ بُنْخُ العُلْ نَعَايْرِ وَقَطْمِهُ بِحِسَبَ مَاهُمَ مُنْبَتَ فَي الْكِتَابِ وَشَهِ لِلْمَتَ IDA

المَلْعُكُمْ الْعُضَا فُكُمْ وَالْأَكُانُ مِيمَا عَمِيلُنْتُوْ بِإِلسِّ وَالْاعْلَانِ م الله الله عَبَادَ اللهِ النَّفْقُلُ الله - وَاعْتُبُ وَهُ وَكُلَّ وَلَا قُلْمُ إِلَّا كُلُولِكُ إِلَّا التَّهْ لَكَنِي وَالْكُفْسَ إِن مِ وَآنِ حَدُولُ نَفُو مِسَكُوْ وَرَافِينُ فَالْوَسَكُوْ وَكُلَّا التُهُلِكُ أَنْ عُصَاءً كُونِ الْمُعْسَانِ وَمُنْ تَنَيْنِ اللَّهُ يَجُهُلُ لَهُ مَعْسَرَجًا الوَّرِيَّ مُنْ قَدُمُنْ حَدِيثَ لَا تَعَبِيْسَ فَي تَعِيْدِ مِنْ دَمَى كَانِ النَّبُرُانِ وَ اللَّ المُوْلُوا بِغُلُو مِنْ كَيْنَانِ اللَّهُ مَعَ بَاكُمِ مُعْمِياً حَمْنَ مِي الْمُكَانِينُ مَا مَنَاكِ المُحَمِّناً وَاعْمَى عَنَّا وَاغْمِرْ لَنَّا وَاخْدِتُولَنَّا بِالنَّكِيْرِوَ الْإِنْ مِمَانٌ المعنى المالكي المرتبي ومن الشكان التهيم التحدث عَلْعَ الْقُنْ إِنَّ سِفَلَقَ أَلَاسًانَ عَلَيْ الْبِيَّالَةِ الْحَكُمُ لَى لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَتَنَا وَدَتَّرَامُونَا وَحَبَعَلَنَامِنَ آفْضَلِ لَخُلُوقَاتِ المتناه ومتاكبا واستكرا شكرا كبارعل بقيم الفائمة المنتقدًا لَهُ كَالِهَ كَا لَهُ كَالِهُ وَعَمَاهُ لَا نَتِي لِكَ لَهُ وَكَلامَ يَثْلُ لَهُ فِي تَعَلَيْهِ الكادْ مَنِ وَالسَّلَيْ مِن وَاسْتُهُمُ أَنَّ سَيِّبَانًا هُمَّالًا عَنْكُ لا وَرَسْوَلًا صَلَحْفِ الْأَيَّانِ وَاللَّهِ الْمُعِيَّانِ مِثَلًى لللهُ عَلَيْدِ وَعَلَى اللهُ وَصَحْمِهِ وَمَنْ تَسْعِمُ وَمَا دُارَيْنِ الْكُوكِ السَّا بِكَاتُ مِا تَنَالَعُ لُهُ فَيَا النَّهَا النَّاسُ اعْمُبُ وَاسَ لِكُوْ وَرَحِيْلُهُ لَا قَالِيَّ النَّقَوْحِيْدَ رَاسٌ الطَّاعَ النَّا أَوْ لَا نَشْتُرَكُوا بِهِ شَبْدًا وَإِنَّ النِّيرَ فَكُومِنْ الْمُطْوِلِ لِبُكِلِيًّا مِنْ وَاجْهَنِيمُوا مِنَ السَّمَعَةِ وَالسِّيَاءِ فَإِنَّ السِّيَاءُ مِينَ لِكَيْحَقِيٌّ وَهُوَ مُنْبِطِلٌ لِلْإِهْمَالِ الصَّاكِكَاتِ وَعَلَيْكُو لِإِنَّا مَتَةِ الْأَذَكَانِ وَحِفْظِ الْفَلَابِ العَالِينَانَ وَاللَّهُ مُنْ مِن اللَّهُ مُلِكًا مِن وَاللَّهُ مُكِّكًا مِن وَاللَّهُ مُنْكُونُكُونُ وَاللَّهُ مُنْكُونُكُونُ وَاللَّهُ مُنْكُونُكُونُكُونُكُولُونًا لَيُكُونُكُونُكُونُكُونُكُولُونًا لَيُكُونُكُونُكُولُونًا لِللَّهُ مُعْمِنَا الْ يَكَا بِ البِّنْ عَاتِ مِ فَانَّا كُلَّ بِلْ عَذِ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ اَنْهُ فِي مِنْ بِعِمَا حِيمًا إِلَى ٱسْفَلِ اللَّهَ رَكَا نِنِ + وَالْعَلِّ الْفَكِيلُ فِي سُنَّاتِ عَيْرَ مَنْ عَمَلِكَتُنْ إِنْ بِلْ عَذِي وَاللَّهُ الْمُلْ عَنَّا نَهُولِكَ صَاحِبَهَا وَنُوْ قُعُهُ فِي لَكُمَّكُمُ لِتِي وَعَكُمِكُمُ لِلِحُبَاءِ السَّانِ الْمُرْضِيَّةِ وَالْحِيَا لظُّرُنِ النَّهُ عِبِّنِي مِنْ عَبْرِحَمُ مِنْ عَنْ رَحِمُ مِنْ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُعَانِينِ وَمَا أَنْ وَمَا تَقْتِلِلْاَتَنْنَعُ فِي فِي لِلسَّمْعَ لَ ثُوسَا فَعَدُ الْكُولِ كِبُ السَّايِرَاتُ + لَيُومَ مُنْبَكِلُ أَلَا رُضَ عَنْبِرَ الْأَدْ ضِ وَالسَّمْعَ انْ ﴿ وَهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ القهاي نيرى ألا كالم والنقماء الساكيلات منيؤة كفي الدُّع ويثيره

مِنْ آخِيْهِ وَأُمِيِّهِ وَأَبْيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَهِنْهِ وَالْبَنَانِ لِمَوْمَاتِكَا الميه كِلَّ الْمُرعِ بِمَا كُسَّبَ مِنَ أَلَا عُمَا لِ الْخَبِينَةِ وَالضَّا لِحَاتِ \* فَنَمَا اللَّهُ عُنْدُوا لُحُولِتِ الدَّاحَفَارِ عِنْدًا كُوا لَكُنَّا كُ عَنْ عُمْرَكُمْ مِنِيماً أَفْنَيْتُمْ وَعَنْ مَا لِكُوْمِنْ أَيْنَ ٱلْنَسَجْتُوْوَفِيَّ آيِّ وَجُهِ صَرَفْنُوُّ وَعَنْ حَمِينِيمِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَ أَنْ اللَّهَ اللَّهُ عَيَادًا الله الله الله وَحَاسِمُوا ثَفُق سَكُوْ فَبُلَ آنُ مُخَاسَدُوْ افِي لَعَهَا نِي وَمُورُتُوْ الْنَبْلَ أَنْ تَنْهُو بُنُوا لِنَنَا لُوْالْكِيلِي لَا اللَّ الْيُمَّةُ وَالْبَأَ فِيَا بِن لصَّا كِيَانِ وَفُولُوْ امِنْ صَمِيبُ إِلْقَلْبِ بَاسِطِيْنَ ٱكُفَّ اللَّهُ قَالِ إلى تَغِيبِ اللَّعَمَانِ ٤ اللَّهُ وَيَا قَا حِي الْكَاحَانِ ٤ يَكُمَ مِنْ يَعَ الدَّرْجَاتِ مِهِ بَا حَافِعَ الْبَلِيَّانِ مِهِ بَا كَاشِمَتَ الْمُكُوُّونَانِ \* بَا عُجِيبَ المُنْكِيلُ إِذَا دَعًا لا وَمُعْجِبَةُ مِنَ لِلْحِنِ وَالْفِانَ وَالْمُهْلِكَانِ + العُصْ لِنَا السَّمِينَانِ وَعَيْمَ لَى عَنَّا الَّذِي إِن وَتَقَالُمُ مِنَّا الْفِهَادَ أَ أوارْ فَعَ لَنَا اللَّهُ رَجَامِتِ مِ وَاكْنَابُ لَنَا إِبْرَاء فَأَصْنَ اللَّارَكَانِ \* قَ المراد فتا النَّظَرَ إلى وَجُهِلِكَ الكَّن يُعِنِي الْكِنَّاتِ الْعَالِيَاتِ مِا مُعْفَةُ بِإِنسَّةِ السَّيمُنجِ الْعَلِيْمِيِ مِنَ النَّسِّطَانِ السِّحِبْبِيرِ وَالَّيْنِ مِنْ اسْتُنْفِلَ



والصِّرَرِد دَاحُ لا بَقَاءً لَهَا بَلْ هُقَ كَنْسِيمِ الْعَنَكْبُونِ مَافِيْدِ الْعَقْرَبُ إِفَا فَكُنْتَ تَظُنُّ آ تَكَ تَعَلُّدُ فِي إِلَّا نَيًّا وَتَكُوْمُ مِ فَهُمَ ظَنَّ فَاسِيُّكُ عَلَيْهُ مُوْهُمْ ﴿ أَوْكُنْتَ تَظُنَّ آكَ اللَّهُ نَعَالِى كَالظِّيمُ عَلَى مَا تَكْنَسُ لِهُ فَهُو عَنَّ كَاسِرٌ فَمَا هِنْ وِالْجُرُمُ أَنَّهُ عَلَى عَنَالُقَةِ الْقَ لِيَ الْجَبَّ مِينًا كَ كُلَّ الْعَجْبِ مِنْ عَالِيْنَ مَعْلَا لَكِ اللَّذِي مَ تَبَاكَ وَتُعِيِّ بِإِنَّهُ السَّهِ فَعَالَ فَهَا السَّانُ الْعُنَانِ مَنْ مَنْ كَالْأُهُ وَكُلَّ الْفُنْدُلُ مَنْ آطَاعَ مَنْ لَا لُهُ وَتَرَكِفُ مُتَافِّة مَكَالُةُ \* وَمَا خِبْرَمُنْ عَادًا لُهِ \* وَتَرْكُومَا نَهَا لُهُ عَنْكُ وَالْجَدَبُ } وَصِيْكِ التفقى عالله في لسيع والعكرينية وكسن التَّمَّا ليُحَقَّ تَقَانِهِ كَا مَكُونَ لَهُ اللَّهُ النَّهُ الأمثى عَلَيْهِ وَاصْبَعَبَ ﴿ وَٱلْنِ مُ عَكَيْكِ آنَ لَا تَكُنْ حَتَمَ الْ الْحَكَتِ اَفَاكَ مَنْ ٱفْسَكَ بَيْنَ ٱلْمِحْرَى فِرْسَيْصِ لَى مَارًا ذَاتَ لَمَسَرِّ كَا نَيْنِيْ عَنْ المالة وَمَاكَدَبَ م وَكَاتَهُ لِهِ الصَّلَى بِ مَعَ الْجَمَّاعَاتِ فَمَوْعَا المَكِينُ كَانَتَ لَهُ نُورًا الْأَمْرِهَا أَنَامِهُمَ الْفِيَّالِمَة وَمِنْ لَوْتِيَا فِفُلِمَا لِمُ وَكَافِي أَوْهَامَانَ وَقَامَ وْنَ فَأَلَامْنُ عَلَيْ الْصَعَبُ وَلَا فَنَا لِكُلِينَ وَلَا قُلْلِ اللَّهِ وَلَا قُلْل عَلَى لَمَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَنْ وَمُنْ فَعَلَ لَهِ لَكُ مُؤْفِنَى وَمُ الْحِسَاكِ مَلَكَ وَغُولِتُ الأوصَلَة سِيْكَ وَنْ عَنْ عَالِنْ صَعْرَ عِيلٌ لِأَلْمُ سَنْفَقَارُ وَالسَّلَ المَّتَهِ مَجْفَعْنَا خطئباولي مبينجروني فدو

الْقَلْتِي وَدَوَامِ النَّقِي لَهِ وَطَلَبِ الْمُعَقِينَ وَقُلْمَةً وَّاصِيلًا نَقَلْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَكَامِرِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّى عُمْ فِي لِينَ وَحَدَى وَصَيَحْفَتِ السيغنفاسًاكَنَيْرًا وكانسُوق مِنْ فِي للنَّيْ مَةِ مَمَّا أَمْرُ الصَّالَ للمُنْكَعِيرَ اللَّهُ مَا دُمُ اللَّهُ النوس مُفَرَّا قُ الْجُمْعِ وَالْجُمَا عَاتِ وَقَ قَعْمَتُ ا فِي حَسَانِ لَا يُرْجِي خَلَاصُهَا وَ هَدٍّ وَعَدٍّ وَتَعَدٍّ وَتَعَالِمُ وَعَالِمَ الْعَالَمُ وَالْ اعَنَ مَنْ مِ السَّاعَلَةِ مِنْ لِي مِي أَكَامُهُ عَالِ وَالْمُنَّا فَنَدْتِهِ مِنْ مُ مُنْفُهُ فِي عَلَيْكِ ا أَعْضَاً وَيُحَاصِمُ مَعَكَ مَعَكَ مَعَكَ اللَّهِ وَيُعَامِ ضُكَ أَفْرَانُكُ فَا الكافيَ مَن مَا لَا فَيْرَ مِبِ وَكَا تَغَنَّى تَعْبِلُ لَا لِكَ الْهِيْمِ فَقَالِ لُسَيِّرَ فَالْ اعكهمات السَّاعَة فِيهُ فَا فَإِن قَعْرَبَ فِيَامُ الْفِيرَامَةِ وَاقْتَرَتْ صَالًا ٱلْفَلْتُحُدُّدُ وَكُلْهِ وَإِلْكُا مَا نَكُ مَعْفَا لِمُوالِّنِ كُلُّ الْمَعْنَ مَلْهِ وَالْكِيْكُ الله وَحَمِيَّةُ \* وَحَمَا أَيَا لَا يَهُ وَيَقْرِيكِ الْخِيمَةِ الْخِيمَةِ وَمُوانِينَةُ مِنْهَاعُ الْفِيمَانِ مَعَ الْعَانِ وَبِهِ وَالنَّيْلَ النَّاسُ مِهَا لَهُ وُفَقَهَاءَ لَهُ وَقُومَ الْعِيلُمُ المَيْنُ مِنْ الْعُلَمَاءِ \* وَالْعُنْفِلَانِ الْدُلْعَةُ سُنَةً \* وَالسُّنَّةُ وَلَا عَلَى الْدُلْعَةُ السُّنَةُ وَلَا عَلَى العن الأواخر الأوائل وكانتها المكاديث والوقائع والفيان التكانزل، وتَعَانَتِ النَّاسُ بِلَهُ كُنْ فِي تَبَاغَضُهُ إِن الثَّالُ مُبِيرٍ ا

تعمرا لعيمان و نارو ملن وسيد الله الله الله التَدَاعَةِ إِلَّالِدًا مِنْ الشُّلُمْ فَي دَانْ اللَّهُ مَنْ فَالْعَلَمْ فِي فَصَلْيَ اللَّهُ مَنْ وَالْعَلَمْ يَهَا عِلَكَ نُحُرُ مُجُمَ الْإِمَامِ النَّهَامِ فُي وَتَشْكُونُهُ اللَّهِ الْأَكْوَالِكُ عَنَ لِالْكَذِيبُ نَا يُحْدِدُ هِذَا لَا مُوْجَةَدُ مِن سَمِعِ الْكَلَّمُ لَا كَاكُمُ الْمُعْتِي وَأَصْغِ سَمْعَكَ بِالْقَلْبِ الشَّهِيِّيلِ لَعَلَّى لِلْهُ يَنْفُعُكَ بِي وَيَجْعَلُكَ لَيكُ الكَهُمَالِ فِي لَسَرَانِهُ وَالطَّهَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ ا لَا مَهُوْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِلُ الْكُورَ لَيْنَ مَوْ لَا نَا هَوِلْكَا اللَّهُ وَظَّلْمُ لَكَ قَالْ حَسْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَيَغِيًّا مِنَ النَّامِ قَاتِ اللَّهَ فِي وَالْكُونَ لِللَّهِ تَتَهِي الْكُنِ مِي الْحُوْدُ بِإِللَّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ النَّجِينَةِ لَقَتَ تَكُفَّ الْكِيَّانِ النَّجِينَةِ لَقَتَ تَكُفَّ الْكِيَّانِ النَّجِينَةِ لَقَتَ تَكُفَّ الْكِيَّانِ النَّجِينَةِ لَقَتَ تَكُفَّ الْكِيَّانِ النَّجِينَةِ لَقَتَ تَكُفَّ الْكِينَا لَكِيْ وتعكوما توسوس بانشكة وتناقرت كَمَيْدُ لِلهِ الَّذِي ٱلْتُحَرِّكُ لَا لَي النَّوْرِمِنَ الظَّالَ لِيهِ وَحَعَلَنَا ۗ مَنْ عَفُو أَنْعَهُو عَنِي السَّيِّكُانِ سِهِ حَكِيدٌ عَلَيْهُ لَدُ

見しきると

خباراول وبالرازعي

بالتناكر والكبابي في ملق الانتهاب التهاكم الله المالية المراه المالية لانشرابك للمنفلق الأرض وحبائرها سنبح للبقائيد وسفلق في كل مُ إِن عَلَمًا كَانْكِمُ لَهُ وَوَ وَنَ لَكُ السَّمَا مِنْ وَنَنْهِمُ ٱنَّ سَتِيمًا اللَّهِ السَّمَا عُحَمَّدًا عَبُهُ لا وَرُسُقُ لَهُ الَّذِي بُعِينَ بِالْحِجِ الْوَاضِّينِ وَالْمَارِينَةُ الْمَارِينَةُ وَ مِنَ الْمَا عَدُ وَكُمْ مُنْ مُنْكُمُ فَا لَهِ إِللَّهُ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّا لَيْهِمُ النَّالِين ا ظَلَّتْ عَلَكُمُ هٰذِي وَ أَكُمَّ يَامُ آيًّا مُ الفَّصْرِكَ ٱلْإِنْ الْمُؤْتِدُ لِيَ الْمُؤْتِدُ لِ السَّعَا وَاسْمِ إِصْطَفَى اللَّهُ عَيَادًا مِنْزَكُواْ ٱلْآكَادُ الْوَاسْفَادًا وَأَسْرَقُوا الْكُلُوبًا وَالْمُ الْمُحَالِمُ عَلَمُ الْمُحْدِينَ مِنْ مَنَ الْمُحْدِينِ مِنْ مُنْ كُلُّ يَجْ عَمِينِ واللّ الْعَنْيْفِ، قَوَصَلُوا فِي مَثَلَةَ وَكَا فَوِ النَّبِيِّةِ الْيَاعَ مِ فِي مِنْ الْمَا الْمَاسِيّةِ الْمَاسِ مَنْ اللَّهُ مَا مُرَامِهَا مَ لَهُ مُعَلِّى عُدُو يُهُمُ وَوَاحِبْلِبَ اللَّهُ مُ اللَّا عَمَا اللَّا عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّا عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ مَا أَخْسَنَ أَصْعَالُتُهُ مُلَدُكُ اللَّهُ مُكَالِكُ اللَّهُ مُكَالِّكُ اللَّهُ مُكَالِّكُ اللَّهُ اللَّهُ مُكالِّكُ اللَّهُ اللّ لتبرق القالمحك والشكة القائقة كالمائية كالمتالية بالتالفيدل قالميات قناداهم مناح قافيك كاعاتك وعقد تيانكو مُعِلِّنَمْ لَيْقَ مُ وَلَنْ لَكُالُولُ لَهُ مَا لَكُ مُ فَيَالْمُقَالِ لَهُمْ مَا مِنْ عَنْهُ وَرَقِيمُ وتعطي عنه ومن ره في وتناب المناب المن

رُهُمُ عَلَىٰ اللهُ وَيَهِمُ وَيُرْحُبُونَ فَيَحِلِّنَ مُسْتَعَلِّيْتِهُ إِنَّ بِإِلَّهِيسَالًا إِنّ وسنن والمنواف المنافقة المناولة والمناكمة والمناكمة والمناكمة مَا عَلَيْهَا وَفِي خَنْسِيْلِ الطَّاعَاتِ مَكَاسَلُنَا وَعَلَى أَرْبُكُا لِللَّهُ لِيَّاتِ عَجِيًا وَمُونِيًّا الْفَيْلِيَّاتِ مَا تَلْمُلَيًّا أَنْ نَفْسِعُ هَلُولًا وَقَالِتِ مَا لَشَرْيْفَةَ فَإِنَّ مَا كُا يُزِدُكُ كُلُّهُ كُلُّهُ لَكُنِّدُكُ كُلُّهُ فَعَلَيْنَا الْمُؤْمِمُ أُدُّ فَيُ كَيْرِانِ مِنْ مِنْ فِي أَمُ الْمَعْلَ مِنْ ذِي الْحِيْقِ آيَامُ مُنَامِّ لَا مَامِنْ ا يَامِ الْعَمَلُ فَيْ يَنْ الْمُعَالِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللهُ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ أَقْتُمُ اللَّهُ بِهَا فِي كِنَا بِهِ يَقِوْلِهِ وَالْقِيْمُ لَكَالِمَتُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ وَالْمَارَدُ وَاللَّهُ لِل دَاسَيْ هَلْ وَآيًا مُ النَّهُ بِينِ وَالتَّهُ لَيْكُ مِلْ وَآيًا مُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالنَّهِيلِ مِنْ لَادًا بَّامُ التَّلَيْ رُواللَّهُ عَوات مِ صُوْمُوا نَهَا رَهَا وَقَوْمُ لَبَالِيْهَا فَقَلْ كَانَ رَسُولَ للهِ صَلَّالِللهُ عَكَيْرِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ نَصْبُومُ فِيْ وَ لَا نُوسُ مَا أَتُكُيْرِ النَّهُ فَي مِنْ فَجْرِعَمَ فَذَ إِلَىٰ الْخِرَا يَامِ النَّفْرِ فَا تَعَالَمُ وَأَنَّ عَلَى كُلُّ مِنْ عَلَى مُلْ مِنْ عَلَى الْمُعْمَدِينَةِ مِإِنْ نَقَوْلُوْ ٱللَّهُ ٱلْمُرْاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كَالِهَ إِنَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْرُاللَّهُ أَكْرُو لللَّهِ الْمُحَكِّلِ، وَاشْكَرُ وَاللَّهُ نَفِال إبآن عاد عكيكوعو آن الإخسان وتفضّل عكيك بأنواع التفتيل تَتَدَكُّرُهُ وَاكْتُومِنْ عَافِلِ كَانَ مَعَكُوْ فِي مِثْلُ هٰذِي لِالْكَابَامِ فَنَفَعَتْ ا بِي هَا ذِهُ اللَّنَّاتِ وَقَلَّ رَعَلُشَّهُ وَٱلْكُونَ بِهِ ٱلْكَنَّةُ وَفَيَّ وَمَنَّ وَأَنْكُمَ أَعَا هَلْ مِنْ مُعْتَارِ بَعْنَدَ بِرُقِ هَلْ مِنْ مُنْقَالِرِ نُقِعَلُم وَهَلُ مِنْ مُتَارَكُ فَيُ أَلَّهُ وَهُلُ مِنْ مُتَدِيقُطِ نَدِينَةً فِيظُمِنَ الْنَفَلَاتِ عَا نَكُنُونَ أَكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ المَرْتُكُنُّهُ مَا تَكُلُّهُ مَا لَيْنَ مَا أَدْسَ الْحَرَاكُمُ اللَّهُ فِي مِنْلِ طَلَا الْعَامِمِينَ الكَمْيَاءَ مُمِنَ أَكُمْ مَان مِنَا عَنْتُمُ وَالنَّسَالَ فَيْلَ الْمُمْ وَالْعُنْعَةُ قَدْلُ الْمُ المرض والنين قَبْل الْفَقْلُ وَ الْتُعْبِعِيَّ أَفْبِلَ الْمَانِيدِ وَسَهَا حِيلُ فَا فِي اللَّهِ ا حَقَّ جِهَا دِهِ وَاجْتَهِ لِي وَالْمِنْ وَالِي لَهِ فَكَا عِصْرَ مَنَا يَهِ وَسَامِ عُوْ الْكِ لَكُوكَا مِنْ وَقُوْلُوْ ا رَا فِعِيَّ الْمُتَّ السُّوالِ وإلى حَضَرَةِ الْمُتَّعَالِ وَ اللَّهُ عَرِانَ عِبَادَكُ قَلْ وَصَالُوا فِي كَالِ لَهِ وَطَافُوْ الْبَيْنَاكَ وَعَيْنَ الْفَالْفَنَا وَعَرَبِ الإخهاد تقاعن بالكفينا ولائقيلنا والمتقيلنا والمركنا يوفئ نتالالقالا وَامُ نُرْفُنَا عَجِّرِ مِبْنِيكِ وَزِيَامَ لاَ قَنْمُ لِنَبْئِكِ عَلَيْدِ ٱفْضَلْ صَلَوا مِنْ وَرَامًا كَى تَحْيًا بِنِهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الْحَلِّي الْعَلَيِّ الْعَظِيرُ عِيدًا عَنَى حُرِيا اللِّمِعِتَ 

خلئبرا ولي همرؤ روم وينجيه

INA

النَّذُ كُلُّنُ التَّعِمْدِ، قَالَانَ أَمَنُوا وَعَمِلُو الشَّلِكِ أَنِ الْآلِكِ الْمُنْالِكِ المراجعة ا المستر الهالية عالم المستحد والمالفضل لتعلق الأراق والمالية البياسة وتفكل لمتاجع العكرات الألبين المنتي والمتقهوين الناب شما لَيْ حَيْدَا مَ يَجَالَمُنْ اللَّهُ وَالطَّارُ مَعِينَ مَا مُنْ اللَّهُ وَالطَّارُ مُعْلِمُ مُعَالًا المفتاح تراه وتعت وتحت المحتواة والمتاح والقالي المَّا لِيَّا لِمِنَ أَوْجَهِ النَّهَامَ فِي الكَّلِي فَأَوْجَ اللَّيِّلِ فِي أَمَّا لِمَ كَيْمِيْتِ المُنْكُنُ لَا وَكُونِ كُلَّ مِنْكُلُ لِمُعْلَى الْجُنْفَةِ وَإِلَيْنَا مِ لِيَجِيرِي اللَّهِ فِي السَّافِي ال المحاعم لوا وَجِينَ يَ الَّذِينَ المُعْتِقَ المُعْتِقُولِ الْحُسْنَى وَهُوا نَفَقُولُ الْفَيْتُ الْ الشهارا الله الأفوق فالله الأفوادة المتعادة المتعادة المالية الخاس النقراح وتشهل القسيل كالمعتمدة القيل لا وتسول وتاحيا السينة الرقة بهدا المراريها أيحا فيروى تتنفع منق في هنا الماج مِنَ النَّذَرُّ مِن يُحِشُّو لِحَفَّرُ فِي الْفَقَّ الِهِ أَمَا لَمَ عَنْ فَوْ لَهُ تَعَالِولِهِ ا 

يْجِيْءَنِ الْكُفَّايِ \* وَأَغْنِي مُوْا عَلَى النَّيْجِيلُ فِي لْعَامِ الْقَابِلِ لَعَلَّاللَّهُ غَيْمِ كُمُو يَعِيَّبُ كُوْرِينَ دَى كَاتِ التَّارِ + هُوْ بِي نُتَوَّطُوْنِ لِينَ فَطَحَ الفَفَاسَ + وَمُحْدِي السُّمْنَ وَسَارَ فِي لِيهَ أَرِدِ فَكَلَّمَ فِي لَهَارِدِ فَكَلَّمَ فِي لَهَا لِكَ إِلَّ وَيُضَرَّعَ عِنْدُ مِنْزَابِ التَّحْدَةِ وَطَافَ الْبَيْنَ وَأَكَانَ كَانَ وَالْكَسْتَالُمْ وَحُفْضَتْ الْفَالَهُ عِيْنَ تَقْبَيِلُ كَيِّرَ الْكُسُوجِ وَهُوَ لَشِّهَا لَهُمُ الْفِيَانِ بِإِنْ يَحِيُّكُ مِرِ وَالنَّهِ وَأَلْمِيهُ وَكُنِيِّرَ فِي لَمُنَّى يَجِمَّنُولِ الْمُنَّى وَ فَصَاءِ الْأَوْطَ إِلَّا وَوَ قَفَدَ نَعِمَ فَانِ تَوْمَ عَمَ فَذَ وَكَثِرَ وَلَيْ فَحَمَلَ لَهُ الْعُرِّرُ وَالْفَعَامُ وَالْ بَاتَ بِالْبُرْدُ كُلُونِهِ عَيْدَ الْتُنْعَرِ أَكِيّا مِ فَاسْتَحَقَّ فَضُلَ فِي الْحَالَالِ وَٱلْإِكْمَا هُوَ نَالَ يَعِينُ مِنَ الْإِنْفِيَا بِهِ تُعْرَعَادَ اللَّهِ فَكَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي أَقُرَّابَ الْمُثَلَايَا فَنَى حِي بِأَلْمُجْرِ الْمُجَرِ الْمِينِ مِنْ وَالْوِقَاكِةِ مِنْ مِكْنَا لِبِالنَّالِ وَقَ مَاحَةً فَوْقَ رَاحَةٍ عَنِيْلَ عَلَىٰ الْأُسِورَ مِي الْحُومَ الِرِي تَقَلَّى نَصْلَ لُارْجِيًا عَ وَ كَاتَ كَمَوَاتَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّفَهُمَّ عِ وَالْبُكَاءِ مَهُرَفَ عِنَانَ لَنُّونَ عَلِيدِ اللَّمْهُ فِ وَاللَّهُ وَنِ إِلَى مَلِ مَنْ لِمَالَّتِي الْمُعَتَّارِ + وَسَمَّعَ في السُّونِ فَكُنَّتُهُمَّ وَيَ بِزِيابِهَ قِي فَكُرِسَتِيلِ بَنِي عَلْ زَانَ وَمُصَمِّرُ وَيُزَّارِءُ وَ مُنالَى وَسَنَالُو عَلَى مِنْ إِلَّهُ الْوِيْ عَلَى يُرْحَدُ الْكَيَادُ وَالصِّفَادُ وَالْحِبَ

لَيْفُسِيهِ شَمَّاعَةُ سَتِي أَلَا بُوارِ بِقَالَ النَّبِيُّ سَرِلًا للهُ عَكَامِهِ وَعَلَىٰ ا امتن وَارَ فِي تَعَبْدُو كَانِي فَكَا نَشَاكَ الدِنِ فِي حَبَانِي وَوَيَ وَعَنْهُ اللَّهُ قَالِ المَنْ زَامَ قَابُرِي وَحَبِينَ لَهُ مَنْ عَالَى عَنْيُ وَوَمَ دَعَنْهُ ٱللهُ قَالَ مَنْ عَجَّ وَلَوْ يَزُّذُ اَنْتَكُ حَمَا نِي كَنَا اِنْتُوانِ وَمُنالَانٍ هٰ لِهِ سِيَّا رَدَّ قَدْ مَعَلَّتُ كُونُو الإِمَا الَّذِينَ سَنَعَقُى مَا بِالْجُمُنْ فِي وَآنَهُ وَعَافِلُوْنَ تَآتَمُونَ نَصَا مِلْوَأَكُا وَكُالِّ الامتنى هذا النَّوْمُ وَالرُّهَا دُرِالا مَتنى هذه والْمَنْفَلَةُ وَالْفُسَّاكِ وَالْ مَتْى هٰذَا النَّيْكَ اسُلُ عَن الطَّاعَاتِ ﴿ إِنْ مَتَىٰ هٰذَا الْقُعُوكُ مَكَى الْاسْتِطَاعَاتِ والهَمَلَى هِذَا الْجُهُونُ وَالْفَرَارُ وَعَجَّالِكَ بَامِسْلِانَ كبين نستالي مع السنها ووالقير ونشاك السيبيت سَعُلَكُلُنِيا أَنْهَا لِمُنْكِينِ الْعَلَيْكِينِ وَتَعَالِيَ الْمَيْكِينِ فَتَحَارِالْفَعَالِيَ مكمالك والاحتفاد ببيت الوحمنية سؤالان بالمبيت النفته و الوكا يوم بيت النه يوالف والمستروالي التكال والعالما لْقَالُهُ مِينَتَ وَلَيْلِ عَنَا وَسَعَقَرُ مِي مَعْمَرُ إِنَّ الْدِاسِينِ الْقَعَالِ فَلَسُأَلُكَ المن مَا لِكُ فِي النَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْيُ مَمَّا الْنَابُتَ فَالْرَحْقَ مَهَا يَكُ لِي مَا مَنَ أَنْنَا وَعَنَى فَكُوْ لِكُوحِكُمُ

مَنِي وَالرَّيَامَ وَلِيَ فَعَلَى لَهُ مُعَلَّى مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَيْبُ هُمَالِكَ وَنَفَكُرُهُ مَا نَقُولُ الْدُنَا وَنَا فَقَالَ الْمِلْكُ الْجَابِ مِنْهَا مِنْ حَمِالَ الْعَالَا عَلَى عَمْى ضَيْفًا لَا مُآلِا عَلَى وَقْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل الحَدِّيْ مِنْ نَصْفِيرٌ وْقَ بِدُنْ مُوْ يَمَا مُعَدِّرُونَ فَي نَ نَجْبُةٍ بِكَا أَمَنَا مَبْعِكَ مَلَوْمَنَا اقَاعْمِمْ لَنَا خَكَا لَا أَوْدُنُو بَنَاوَ السَّعْمِلْنَا عَلَى السُّنَّةِ النَّهِ وَالْمَاقَامَا إِنَا إِنَّ لَا تُعْدِيدِ الكُّرِيِّيةِ وَالْوَقَالَةَ يَبَكُنهُ وَالنَّهُ مُثَّى لَ فَحَامِ الشُّرُهُ لِـ وَ العَدَّ إِيدَة الْحَدُدُ لِلهِ الْعَالَى الْعَظِّيدِيدَ أَعْنَدُ وَإِللَّهُ مِنَ الشَّبُكَانِ التحييمية قُلُ إِنَّمَا آ نَامُنُانِ وَقَمَامِنِ اللهِ إِنَّاللهُ الْعَالَةِ احِدَالْقَهَالُ اللَّهِ مَا سُمَّ السَّمْلَ اللهُ وَالْأَدْضِ وَمَا بَلْنَهُمُ مَا الْعَزِيْزِ الْفَقْتِ الْفَقْتِ الْمُ تَكَمُّكُ لِيُهِ الَّذِي عَدَى عَيَادَ ﴾ [ال طَرِيْقِ الْهِكَ أَيَةُ وَقَيْخَ الْأَنْوَابُ فَأَنْ سَلَى مُسُلَّا قَالْبِيَا لَهِ مُسَبِينًا وَمُنْكِ إِنْ قَالُكُمْ فِي الْحَقِّ دَا عِيْنَ وَحَلَقُ أُوْلِ كَالْبَابِ ﴿ وَاصْلَمْ فِي مِنَ أَكَا نُبِيّا وِسَدِينَا ۗ حَايِنِي الرُّسُ لِلْمِنِي النَّهِ فَي النَّبُولَةُ لَدَّيْ لَهُ فَا فَهُوَ الْكُنَّابُ عِلَيْهِ مَعْمَلُهُ

ٱقْصَلَ الْخُلُوقَاتِ وَلَوْ يَخْلُقُ مِثْلَ مِنْ كُأَنَّ النَّهُ مَنْ وَكُوْنَجُلُكُ إِلَّى يَوْمِ الْحُسَامِيِّ وَاحْبَنْنِي لَهُ الرُّ فَقَالَهُ وَالُوْسَ زَانَهُ وَالْخِيَّاءُ وَالْخُلَفَاءُ وَأَلِمَ مُوْعَانَتِ وَتُغْتُدُ لَا لَهُ مُعَالِّيًا مِنَ الْوَيْنَ الدِيدِ وَلَنَّفُكُمْ لِمُسْكُمُ السَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ وَنَشْهُمُ كَا لَكُ لِلْوَالْمُ الْمُعْنَ وَمُعَالِمُ لَا شَيْرِيكِ كَدُ الْكُوْكُ الْوَكَا لِي المُوَلِّشَهُ لَ النَّيْكِ لَا الْكُلُّ الْعَلَى الْمُعَالِّي الْمُؤَلِّد اللَّذِي أُوْنِي وَمُلَ الْخِطَابِ آمَّا مَكِمُ عَيَادَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ؖ؞ؽ۫ؾڲڔٛڒڴڿڛٵڡؿۼ؞؏ؚٷڷؽڸڿٳ؆ۅۿؽ؆ڹۻڲٛۏۮؽؠۄؙڡٛڣۿڴۿڬٳڎٵ مَا الْمَا مَا كُلُو ٱمَا مَا كُلُو كُونُنَا لِمُنْ اللَّهُ وَانْدُو أَنْوُ نَوْنَ مِوَ كُلَّ مَا فَا اَنَّكُوْقَكُ وْمُنْ قَ مُوَلَاكًا فَ هٰذَا كِلْ حَدِلْكًا فَ لِنَبِيِّبَا صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِا العَمَا الهُ وَسَلَّوَ وَ قَدُوالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّاكَ مَسِيَّتِكُ وَا لَكُهُ فَوْمَلِيِّبُونَ لَيْ فَكُلُّ مَنْ عَلَى سِبَاطِ أَلَا رُضِي سَدُلِ قَنْ فِيلِ لُتُولَ بِرِمِيْهَ الْحَلَقَكُمُ الله في الدين كُوْدُ مِنْهَا كُيْرُجُكُو لِلْمِيَادِي وَكَا تَعْاَتُونُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الفَظَاهِي هَالَ يُنْ وَكَا لِمِنْهَا شَابُنَ كَالْمُ الْمُحِينَ وَالْفِئْنِ وَالْفَيْنِ وَالْفَيْلِ العَبِي إِن تَبْنَتُ بِإِنْ اللَّهِ ال المُعِنْعَ أَوَا مَالَ آمَالُهُ وَلَيسَى آجَلَهُ وَمَارَمِنْ كُلَّامِهَا فَهُوانَ

الْكِلَادِيْ نَقَنَّرُ وَالْفَالْاَحْدَارِ \* وَانْظُرْ الْمُنْكِارَ الْمُنْكَارِ وَلَيْكُ لَيْكُ الْمُنْكَارِ وَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهِ الْمُنْكِلُونِ اللَّهِ الْمُنْكِلُونِ اللَّهِ الْمُنْكِلُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكِلُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الني حَالِيَ ٱلْمُعْرِيْنِيَ الْمُؤْرِيْنِيَّ الْمُؤَرِّفِينِ \* وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ سَالِكَ عَلى ها ما المُمِلُذِي وَمَا لَقِبُلُ مَلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقِينَ وَلَيْنَ مِنْ مَقِي مِنْلِ هِمَا النَّهُ وَتَكُلّ أَبْعِالْلُوْلُوعِ سَنِيْلَ نَا عَصَرَبَوْنَ انْغَيْظَالِبُ الْدِّنِ فِي ثَالِكُ مِنْ فَيْ الْلِي فَيْ الكيتا بي كان حَمَّا اللهُ والشَّارِ وَقِلْهُ الشَّانِ فَيْ نِمَ الْسَانِ وَعِلْمُ الشَّارِ عِلِيَّ الْكِرْ عَانِ ، كَنَا وُلِيَ الْخُلِافَةَ تَكِنْ نَهَا مُنْ الْكِرْ عَلَى الْكِلْوَ الْمُلْفِيلِ لَوْمَسْلُكُ كُورْنَقَا إِلَّا فَيَّ مِنْكُ الشَّيْطَانُ وَلَمُّ يَزَامُوا لِكُا تَزَلَ مِنْ مَلَكُ التَّهِ خَلَيْ \* فَكُرُ لُرُكِ الْأَنْ مِنْ لِمِنَ إِنْ وَتَكُلَّكُمُ الْكِلْفُ وَالْحِيْنَ يَغِفُ الْهِ الْكَ الْكَافِيَ الْمُوْزَاكِ ﴿ وَقِي مِثْلِ لَمَا النَّهِ رِقْنِلَ سَيْلِ مَا أَنْ بَنْ عَفَانَ إِ سَتِيْلَ ٱلْبَالِكُ عَيَاءِ لِلَّذِي مِنَ أَوْلِيمَانِ وَقَ قَعَتِ الزَّلْزَلَةُ فِي آَمُولِيُولَافَةً ؙۊؙۼٛڗؙڝ۬ۿٵػڗڽٳڵڹٵڣ؞ؚڲؿۣڡڹٛؿڸۿػ۩ڶۺۜٛۿڔؽۊؖؿٞؠۺؾؚؠٞڒٵڛڡؙڷڹؖؽ مُعَاذِ مَنْ لَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَمِمَّلَّمَ فِي فِي رَبِرَهِ وَسَمَّا لأَلْمَبُهُ السَّاكِرِ وَمَعَ لَا لِكِي قَالُ أَنْهُمُ فِي لَقَاتِ فَيَ لَا تَقَالِ فَالْفَاتِ فِي الْفَاتِ فِي الْفَاتِ فَا الْفَالْفَاءُ وَ صَغِطَ صَغُطَةٌ لِنُكُسِّرِتُ بِيهِا اعْضَا وَ لَا يَالِ النَّبِيُّ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَكُمُ لَوْ يَجْلَى لَمَكُ مِنْ ضَغُطُنِ الْقَبْلِ لَجَي سَعْدَ فِنْ مُعَسَاذٍ

فَيْنَ أَنَا وَأَنْتُ مِا مِسْكَانُ مِكُلُّ مِمَا كُنَّتِ مَا هُنِي مُكُمِّتِ مَالُكُ إِذَا وَخُلْتَ فِي الْقَابْ بَبْنِ الْوَحْسَانِ مِن حَدَا لِلْهَجِي وَالْمَتِي وَالْآفَانِ مِ المتناجي ليسكك والكامنيث الفكرة والأهزاج ماكاتبيث التنكال الواثا وَالنَّمَا فِي مَ وَصَلَّا لِلْكِيمِ فَي وَحُومَ اللَّهِ وَكُومَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إدَائِكُمُ اللَّكُونَ اللَّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَادِينَكُ كَيْفَ كُلِفَ كَالُكِ إِنَّ الْمِثْنَ مِنَ الْقَابُرِيفِيَّنَّةً وَٱلْحَضِرَتَ عِنْكَ الْكَيْكِ الْتُقْتَالِي الْحِيَابِ وَتَنْتِقَظَا ثُهَا الْحُوْلُ وَعَنَى فَاتَّعَلَا عَلَيْكِ الْمُعْلَى الرَّسُقُ لَ مِ وَيُلْقِيكَ فِي حُفَرَةِ الْعَنَ الِي مَا لِلَهُ مَّو بَالِمَا إِلَكَ الْمُلْكِ الوالي قَاسِيهِ إِنَّا ظَلَمَا شَفَّةً وَ لَكِ مُنَا فَأَدْ خِلْنَا فِي ثُجِنَّةٍ لَغِنْهِ حِيلًا وَكُلَّ مِنْنَا مِلْمُنْوْبَا وَهِي لَنَا مَا تَعَلَّنَا إِنَّكَ انْتَ الْمَلْكُ الْوَهَّابُ وَالْكُومَالِ لِللهِ الدَّرُونِ الرَّحِينِجِيرِ المُعْفِيدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْخِ ان الرَّحِينِةِ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةُ لَلْاَعُنِي لِلْأَمْنُلَهَا وَ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا مُنْ لَكِ آوًا أَنْ الْمُعَالِمُ مُوَّمِي كَا وَلَاكِ مِنْ فَكُونَ الْمُعَالَّةُ مُو رَقُونَ فِيهِا EUSSCHANDIZELUS

المُحَمَّلُ لِلْيَالْعِلِي ۗ كَا عَلَى اللَّهِ فَي عَلَى وَسَقَى عَدَقَ الْرَحَ وَقَالُ وَكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَرَقُعُ السَّمْعَاتِ الْعُلْيِ سُبْعَا مُهُمَّا أَعْظَوِشَا نَهُ وَأَكَّمْ مَكَانَهُ لِيَعِلَمُ الْم مَا فَقَى قَ ٱلْمَرْشِ قَمَا فَقَتَ النَّارِيِّ وَإِنْ جَمَّةً بِإِلْقَقْ لِي فَانَادُ يَعْلُمُ السِّرَّوَأَنْ اَشْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّالُهُ إِلَّا هُوَ النَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْ كَانَا فَحَمَّدًا عَنْهُ لَا وَتُسْوِلُهُ صَاحِبُ الْقَاعِ الْعَلَىٰ وَلَيْ الْمُعَالِدُ لَا أَ فَكَانَ قَابَ مَنْ سَيْنَ أَوَا دُنِي + فَأَوْحِي رَبُّهُ إِلَّهُ مِنَا أَوْحِينَهُ مَا كَنَّبَ الْفَقَادُمُ مَا مَا أَى مَ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَعَكَنَّ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الفلاخ وَتَجْمُنُهُ آلَيْهَا أَوْ لَمُنَانُ مَا غَرُ لَكِ مِنْ ثِلَقَ الْكَرْنِي إِلَّانِ يَ تَعَلَىٰ فَسَاعِهُ وَعَلَىٰ النَّفُوسِ النَّهُ وَكُمَّا مِنْ مُولَى قِرَهُمْ اللَّهُ وَٱلْمَتَ النَّفُوسِ النَّهُ وَمَا النَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُوالِمُواللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّا اللَّهُ ول أوسَهَّلَ لَكَ الكَرْبُقَ إِلَى أَجَنَّاتِ الْعَلَى فَبَعَثَ آئِبِيَاتُ وَمُسُلَّمُنَيِّرْتِ العُمُنْ يَنِ مِالْمُعَنِّرِ إِن وَالْا بَاتِ الْعَلْي وَانْزَل عَلْي مَبِينَا مِي لِلْا نِمِيدِ إِ الْكُنْ اَنَ تَنْ كِياتُ لِينَ تَنْفُني مع عِبَامَ اللهِ تَكَ كُرُو الْعَبِي اللهِ وَتَقَكَّرُوا فِي المَعْلَىٰ اللهِ مِوَكَانِهُمُوا التَّفُولِيُ فَمَنْ خَاتَ مَعَامَ مِنْ بِهِ وَكُولِنَّهُمْنَ اللهِ العَانَّا أَكْتِكَةُ لَهُ الْمَاوْقِ مَا كَالَحَ خِنَ الشَّهُ وَالْمُنْ مَلِكُ قَنْ أَخِرَ نَ مُنْكُمُ

الرهينيل، وَمَا رَبِّي مِينْ مُرَاكُمُ وَلِيلٌ \* وَبِيصَلَيْهِ أَرْسُولُ السَّدَيْةُ وَ تَاسِيِّةٍ المكتكونسنة حبائبا لأأنفزي بكواتية وعابصالي الاعتمال وا استقيلق هَا إِلْمُسْتُى عَلَّ مِيْكُنْ مِنْ مَن الْبَهِ مَن الْبَهِ مَن فِي هٰذِهِ السَّنَةِ الذَّاهِيَةِ فِلِلْهِيَاكِةِ ابْ وَالطَّاعَاتِ وَلَهَى النَّفْسَى عَنِ الْهُولِي بِمَلَّا مَنِكُمْ مَنِ السَّتَهُ فَي كُلِّ إِن \* وَحَاسَبَ نَفْسَة فِي كُلِّ رَمَانٍ \* اللَّهِ مِن السَّمَةُ فَي كُلُّ رَمَانٍ \* الإ المُونَعَمَتُ لَهُ الْإِكْرَايِ وَكُمُونِ لَيْنَ شَهِرَتُ لَذَ فِي السَّنَانُ عَنِكُ السَّنَانُ عَنِك المن النَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُن وَمُن وَمُنْ وَمُن وَمِن وَمُن وَمِن وَمِن مُوالِقُولُ وَمُن أَنْ مُن وَمُن مُونِ وَمُن مُونِ وَمُن مُون وَمِن مُون وَمُن مُون وَمُن مُن وَاللَّهُ وَمُن مُون وَمُن مُن وَاللَّهُ وَمُن مُن مُن وَاللّمُ وَمُن مُون وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالِّمُ وَاللَّمُ وَاللِّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمُ مِن مُواللَّمُ وَاللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ وَاللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّهُ مِن مُواللَّمُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّهُ واللَّمُ واللَّمُ واللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّمُ واللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِن إِلَّا لِمُوالِمُ للللّمُ ا المُعْمَلَةُ وَمُعْمَلِهِ وَمُعْمَلِهِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ وَفُحِي رِهَا وَضَالَ عَوْمَا المُعْمَلِ وَعُومِنَا الم السَّنْقُوم والله عَالَمُ عَلَى مَنْ عِي وَاثْنَا فِي إِنْ الْبَارِيْنِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ المكامى الموقعان المتلوقي المتاريخ المتاركة فالمتاركة والمارة المُنْ الْمُوعِ لَقَدْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْمُقَاتِ وَتَعْبُلُ أُمْرِقِي النَّامِ وَاللَّهِ مِنْ أَنَّالُهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَالدَّا الْفِي عَلَيْكُمُ النَّرَابِ وَوَلَيْ عَنْكُوكُلِّ النِّيلَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ وَهِ مِنْ الْوَقَةَ مُنْهُنَّ فِي مُنْ مُنْكِيِّرِينَ مُنْكِينِينَ بَالِبُنَ عَلَيْهَا مَثَلَدُو مَامَعْنِي وَ ا

بْتُلِينُنْغُوسِكَالِ النَّكِيْمِينَ ، وَالضَّغَطَةِ النَّيْ يَنَنَكَنَكُمُ مِنْهَا عِظَامُ النَّقَالُيْنَ وَآسَا كَمَنْكُو الظُّلْمَةُ وَٱلْوَهُ مُنَّذُهُ فَإِنَّ الْقَابُرَ ٱلَّالِ مِنْ مَّنْ إِلِّ الاحْرَا قِيدُفَى يَجَلَى مِنْ سَلِّدَا عِلَيهِ فَسَيْسَيْنَ اللَّيْدُ إِلَيْدُ الْمُ مَوْسَنِ الْمُثَلِي وَيَعْمِي الْمَا لَيْ عَيْنَةِ وَمُمَا لَعُنْكُ أَلَا الْمُسْرَى - الله الله الله عَيْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الله وَالْمُعَالِمُوا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنِ الْعَفَاجِهِ وَهُ وَلُوا مِنْ صَمَيبُهِ الْفُعَادِ وَمُلْوُصِ لِيَانِ النِّكُرُ وَاللَّهِ عَلَ إِنَّا عِبَاكِكَ الْمُصَّالُا قَامْ حَصَّنَا وَكَافِينَا وَوَفِقْنَا لِمَا يَتَّعِيفُ وَتَرْضَى آعُوْ بإشهالسميم العليم من الشيطان التي تبعيد ظمة مأ أثرانا عليها ؙڵڨؙٵڹڶؾٙڹؙڡٚؠ؇ڰڒؽؗڮؠؘڎڵڝٙڲۼٛۺ۬ؠ؆ٞؿ۫ڒڷڲؘۺۜؽؙۻڴڰٲڰۮڞ وَالسُّهُوَ السُّهُ وَالسُّهُ السُّرُهُ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسُّهُ وَالسَّهُ وَالسُّهُ وَالسَّهُ وَالسَّالُ وَالسَّهُ وَالسَّالُولِ السَّهُ وَالسَّالُولِ السَّالُولِ السَّالُولِ السَّالُولِ السَّالُولِ السَّالُقُولِ السَّالُولِ السَّلَّولِ السَّالُولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّولِ السَّلَّ وَمَا فِي أَكِرُ وَفَحَمَّا لِنُنْهُمَّا وَمَا لَعُنْ النَّوْيُ مَمُلُ لِلْمُ الْعَلِي الْمَنْفِي فِي الْمُؤْمِنُ وَ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ عُلْي فَيْهَا عِرَقُ تَعْمَى يَدِيد وَا يَنْكُونُ لَا تَنْكُولُ لَيْنَاكُولَ كَيْنَاقُ الْقِي كُلِّ مُ كَافِي ٱشْهَلُ أَتَّلُمُ كَالِلهَ لِكُلْ مُنْ وَعُمَّلُهُ كَاشْرِ إِبْكِلَ شَهَادَةً وَيَعْتُ مِنْ

F. James in dollar

160

تَقَلُّ الْيِلْدُوْ عِلْمُوْ عُوْدِ ﴿ وَانْتُرْمَنُ ٱنَّ سَتَالِ نَا وَمُوكَا كَا لَكُومُ ٱلْكُمْذُلُّ وَرَاشُولُ مُا حَالِمُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ مُن وْدِوالْمَعَّامِ الْحَمْقُ دِيهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَىٰ الهِ وَصَعْمِهِ صَلَّىٰ اللَّهِ وَالْمُلْكِ اللَّهُ وَحَمْلِهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحِمْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلًا اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَمْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَمْلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمِعْلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المِّيَّا أَيُّهَا أَكُرُكُما مِن وَ الْجِيَّةُ وَالنَّاسِ، إِنَّ هَٰ وَالسَّمَاءُ وَالنَّاسِ، الكيل مينكوفتان هب منقرته وكانتق دبه وسنطل عكيكر سنا أُخْرِي وَ لَمِنْ فِي عَلَامَتُهُ نُرْبِ إِلْمُ عَلِلْ لِيَكُرُونِ لِلْعَالِمُ وَالْحَيْنُ مِنْ الْأَلْ وَالْحِيْلُ وَدِيهِ وَسِينَ لَنَهُ يَجِلَ فِي لِأَنْهِ اللَّهِ مِنْ عَنْ الدَّوَهُ مَا مَا رَا وَهُو وَمِنْ اللَّهُ مِنْ الْفُكُلُ وَلَقَامَتُهُ الْكُنُلُ وَحِيدًا فَنَا هُـنُّومُ وَالنَّاسَانِ \* وَكُونُ اللَّهُ وَرَانِ \* وَمَا حَفِينَا تُمَّدُ مِنَ الْفَتَآءِ الْمُسَاكِنُ وَالْجُنُقُ دُ٠٠ افصائ وا كاعجاز تخل قا ويتهد على ترى لَهُ عُورِنْ بَا مِسْتَهِ إِلَّا المُلْعَمَّالَ الْعَالِكِينَةُ وَالْسُّسُّوْمُ الصَّالِكِنَةَ وَهِي الْمُنْجِيدُ لِصَاحِيَا مِنَ التَّابِ دَانِي الْوَقَقِ فِي وَتَقَلَّكُولَ فِي فَتَالِمِ الْعَالَمِ وَتَرَكَّ وَالْسِيَّقَنْدِ اللاني يزعني كالتفتي الكافي كالأوكار كالكري الدوكا الكرنسان والتفوي الموسية على المرامة على من المرامة والمرامة والمرامة المرامة والمرامة والمر المان المان

المنشقة ومعاللة كالديمات الله اتفواالله كواستففر وميتامضى ونؤنؤ عِنَ الْمُنْ وَوَالنُّوهُ وَدِهِ فَسَوَّ مَمَا فَ مَقَامَ رَبُّمِ قَا نَتَهَى مَنْ إِطَاعَةُ لَفَسْمِهِ المراض والمستوفية ومستوفية ومن انهدك في فينا عِلم وادن نفيه والمنتمال فِيْ هَفَالْمُكَنِى لِيهِ نَصْوَمَوْمُ وَكُونَا مِنْ وَكُلَّ وَادْهُوااللَّهُ فِي كُلِّ فَيهَا مِ وَقُدُفَ مِي *ڎؚۯڴۅۜۼۣۊۜڛٛٷ۪ڿۣؠڟۜٳ*ٚڸٳؾٵڵڸ۠ۿۊۜٵ۪؆ٞڟ؈ؘٵۅۮۉۘۮؠٵ۪ڡڗٵؽٳڮٳڡڠڡڣٛڿ إِغْمِرْ لَنَا وَنُذِي عَلَيْنَا وَيَقَالُونَهُمَّا وَتَعِيَّا مِنَ النَّا بِإِذَا تِ الْوَفْتُودِ \* وَ المعالم المعالم والماليان في المالية والمعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم يا لله النَّامِينِ الْمَ النِّومِ وَ النَّالَ النَّهُ مِنْ وَالنَّهُمْ عِنْدَ النَّالِيُّ وَمِي الْمُ وَالْبَيْ مِ اللَّهُ عُوْمِيهِ وَسَنَاهِ لِي قُومَتُهُ مِنْ يَدِيدُ لَا الْمُعَلِّمُ مِنْ النَّالِ الْأَ المُولِّ الْمَوْلِيَةِ فِي الْفَضْرَا الْحَبِيدِي وَاللَّهُ مِ الْسَمِينِيُّ وَاشْهَا لَكُمْ لَا الْمُ الْأَهُو ۩ؙ؆۩ۺؠڮڐٳؿۺٵڎڐؙؿڹۿٷڷڒٵڎ٦ڗٳڶڛٛؽڋٷٳؿ۫ۺ۩ڰٙ؊ؾؽٵۅڞڰڰڰڰڰڰٲٲ؆<sup>ڹ</sup>

مصيروم معمموال ومي لنده المجير

لتَّعْظِلْهِم وَكُمَّا لَعَيْلُ عَمَا كَاللَّهِ لِمُمَالِيَّةِمُ عَنْدِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَمَّلِي أَكَا تَامِدُو بُلَقَتُ بِسِيلِ كَا عَامِهِ فَيْهِ وَلِكَسَّى أَنَا الدَّمْ عَلَى مَنْتِ وَعَكْدِهِ إِلَيُّهُ لَانُّهُ وَالنَّدَ لَهُمْ وَمُهُومُهُ فَيْهِ يُعْبِطُ إِلَىٰ كَارْضَ مِنَ أَنْجَنَّتَ فِ وَفَيْر كَا مَا رُوْهُ مُهُ الْمُعَلَّى إِلَى الْمُعَنِّيْةِ مِوَفِيْهِ يَقْوَمُ الشَّاعَةُ الْكُولِي مِوَيُجَالِي ئَلُّ الْهُرَعِينِهَا كَسَبُهِ مِنَ الْكَيْطُانِينَ وَالْجُمْسُنَى مِنَا كُلْزُوْوَ ا فَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةُ فَا تَهَا نِهُ مِنْفُ فَآلَةُ مُتَمَاعَتُكُ سَعِيْنَ ضِعْفًا عَلَى الْعِيلَة فِي سَاكِ لَّا يَا مِ السَّبَعَةِ وَلِي فِي لِمِنَا الْكَوْمِ وَلَكُلَةِ مِ عَنْقُاءُ مِنَ النِّهُ رَاتِ وَوَ سَاعَةُ مَّا مِنْ دَاعِ دَعَالِلهُ فِيهَا إِلَّا كَابُ دُعَاءُ هُ وَنَعَالُهُ مِنْ لَكُمْ عَلَيْكُهُ لِيَّنْ وَالسَّلَوَةِ وَالسَّلَامِ وَ عَلَى سَتِيْلِ لِأَنَّامِ وَيُسَيِّلُ وَلَيْهِ ئِالنَّهَامُنْظِيَةً لِمِينَ الْعِيَ • وَتَدَافِعُهُ لِكُلِّنِ قِي مَا لِلْهُثَّوَصِلُ وَسَنَّدُوعِلِ سَيِّدِينَا عُمَّةً يِنْ قَعَلَىٰ الْدِوَ صَعْيِهِ وَأَنْ وَالْجِهِ وَبَنَا يِهِ وَالْبَاعِمِ وَمَا لاسِيَّمَا عَلَى ٱفْضَلِلْكِيشَرَ مَعْدَالُا أَبْسَاءُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَيْنِ سَسِّيلِ الْأَنْسَلُ الله المُخَابِّراتِ لِ الشَّفْتِينِ ، سَتِيرِكَا أَنِي كَكُرِعَنْ بِاللَّحِ السِّيْ أَبْنِ وَحِنْ كُلِ عَنْهُ \* وَتَعَلِي مُزِّينِ المُنْهَرِ وَلَيْحَ إِنِي النَّالِمِينِ بِالْحَقِّي وَالضَّعَالِ نتيل فأهمَرَ بن الْحَقَّابِ بِسَرَصْي اللهُ عَنْ لَهُ مَوْ عَلِيجَامِعِ الْقُرْالِيِّ

1 len.

سيبلي آئر بالمي الحمياء والعراقان وستين فالمفتمان بب عقان وتروي يَنْكُمُ وَ عَلَىٰ مَا لِي الْمُنَّا فِيبِ بَاسِ مَلْ مُنْذِ الْعِلْحِلْتِهَا وَيُسْتِهَا وَيُسْتِهَا وَاسْتِهَا للنَّا عِمدِي سَيْلِونَا عَلَى بِن آئِي طَالِدِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لَهُ وَعَالَ عَبْعَةِ يشقىلِ اللَّيْسَيِّكِ نِينًا قَا طِمَّةَ الرَّبِي مُرَّاءِ عِدَ ضِي اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَى عَلَيْمَ لَعَكَنَّ مَا يُن عَنِكَ اللَّهِ وَالنَّاسِ مِسَعِينِ مَا حَمْزَةَ وَسَعِينَا الْعَبَّاسِ لِي رَضِيًا للهُ عَهُمُ لَوْعَلَى رَفِيتِنِي الْمُنْتُمِيَّةِ الْمُنْتُمِيِّةِ اللَّهِ عَنْهُ وَعَدْ كِاللَّهُ مُنَا وَالْا حِرَةِ \* اللَّهُ مَوْ الْمُعْ الْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاتِ ، وَالسَّلِيْنِ ال لمُسَلِّاتِ المُعَادِينَ المُعَمَّاءِ وَالْكُمْعَانِ اللهُ وَاعْمُن عَنْ جَامِعِ للزي النيكب الكن كرية والرك فأرك كالرائين الكائنا فالاخرية اللهجة أففا نْ نَصْرَهِ بْنَ سَتِيرِنَا فَحَمَّدِ مِكَلَ لِلهُ عَكَيْدِ وَسَكَمَ وَانْهُ لَ أَنْ الْ خَلَاكِ فِي سَيِّدِينَ الْعُكَمَّدِ صَلَّلِ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْمَا لِلْهُ هَوَارُزُونَ مُلَاكُولِمُنَكُّمْ مِثَنِي كُنَّةً وَ نُصُرَفًا مَ وَنَيِّ نُحَبِّعَ الْكَفَرَةِ اللَّامِ الْبَاغِيَةِ الْأَ لَقِيمَ قُوْمَ وَالْكُمُ لِلَّهِ النَّابِ النَّا مِنْ إِلَّهُ مِنْ مِنْ مُونِ النَّهُ مِنْ النَّهُ لَمَّانِ لَتُّم يُعِيِّ إِنَّىٰ اللهَ يَامِّىُ بِالْفَكْ لِ وَأَلْإِحْسَانِ وَابْتَا لِمْ ذِي ٱلْفُرِّ لِكَ تَهُلَىٰ عَنِ الْعَنْ آغِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَثْكِرِ وَالْمُنْكِرُ وَلَهُ لَكُوْنَ وَكُنْ وَكُنْ وَالْمُنْكِ

فطيبا وبي ليم عمدالفطير

ٱلْذَكُنُ واللَّهَ كُنَّ كُنُو كُو وَالْدُعْقُ لا يَشْتَعِبْ لَكُنَّوْ وَكِن كُمُ اللَّهِ تَعْمَالًا آعْلى وَآوْلِي وَآعَكُ وَآحَكُ وَآحَكُ وَآهَ هُو وَآسَكُو وَاسُلُو وَآسَكُو وَاسُلُو وَاسُلُو وَاسُولُ الكُلْمَةُ الْأُوْلِ لِيَوْجِ عَيْدِ الْفِكْلُ الله الكرام الله أكثر ما لله الكرام الله الكرام الله أكبر م الله الكرام الله الكرام الله الكرم الله الولا المحمِّلُ وَهُوَالْمِكُ الْمُرْكُ اللَّهِ الْمُحَمِّلُ لِللَّهِ الْمُكِلِّ الْمُحْدِدُ الْوَلِي الْحَمِيْلِ فِي مَاللُّمْمِنِ وَالْجُقُ دِ فِلْ لَقَالِ تِي قِلْ لَكِيلِ ثِيلِ مَا لَمُعَالَا مَا مُ لاً الله الأَحْقَ وَعْمَا لا تُعْرَيْكَ اللَّهُ وَهُمَا أَفْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْعِيدُ وَإِلَّا لِلْهِ الشَّاكِينُ اللَّهُ اللَّهُ كَالِمَ كَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلدُّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل أَوَالْتُهُجِينُ لِهِ سُبْحَاكَ الَّذِي كَيَا عَنَّ كَالْكِهُورَ لِمَصَالَ وَشَهُو النَّهُ حَدْرَةَ الْغُفْرَانِ ﴿ مَنْهُ وَيُهِ كَذِكُ لِلْأَلْقَلُ رِحَكُ إِرْمِنْ كَالْمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَقَامَ فِي آيَا مِيهِ وَلَدَا لِيهِ السُّلَّكِيِّ النَّهَا بَ الْمُؤْلِينَ ١٠ مَدُّهُ أَكْبَرُد ٢ ملكُ الكرب كاله الآلالة والله أله والله أله والله المناب الله والله والتعويم البيئا نَهُ مَنَّا عُظَمِّ مِنَّا نَهُ وَعَلَى الطَّلَّمُ مِنْ وَالْقَالِمِ مِنْ النَّجَالَةُ مِنْ

مَهَالِكَ يُومِ الْوَعَيْلِ قُائِلًا وَلَنْ نِنَا مَنِ نُكُ لِكُمْنَا اللَّهُ اللَّهُ كُلُّوا وَكُنَّفِينَا كَمَّا سَكُولُهُ عَلَى مَا أَعَادَ عَكَيْبًا عَوَّا لِمُن الإحْسَانِ وَأَظَّلْ عَلَيْنَا بَيْنَ أَ المريد المثل المبارد المسالة على الآين الله والشاق المبارد ما وَلِيْهِ الْمُعَمَّدُ وَالنَّبِحِيْلِ وَاشْهِمُ لَا أَنْ سَيْلِ لَا وَمُوْكُمْ نَا الْحَدَّلِ الْحَدَّلِي الْم وَرَسُنُ لَهُ الَّذِي هُلَى الْخَلْقَ لِ لَى الظِّيرَ الحِ الْمُسْتَفَكِّمِ وَالْحُرَامِ وَالْخَرَجُ عُونُ ال التَّفَا حُفْرَة إِلنَّامِ إِلَى حَامِ النَّعِيْمِ وَتُكَفَّلَ لِنَفَاعَذِ الْمُصَالَةِ مُوْمَ الْوَعِيمُ مَمَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَرَّاتُ مَرِ لَهُ أَوْ كَالْتُهُ وَكَا تَدِيلُ \* الله النبر الله النبر المراب المراب الله المراب الله النبر الله النبر والله النبوا الله النبر الله النبوا الْحَمْدُ وَاللَّهُ عُنْ مَهُ وَمَعِدٌ فَيَآرُيُّهَا الْأَكْيَاسُ وَمِنَ الْحِنَّةُ وَالنَّائِدُ الْ عَنَّ الْحَلَّكُ عُولُومُ مُ الْمِنِي لِيَوْمُ الْفِيضُومِينَ الطِّيبَامِ \* وَالنَّوْمَ بَرْمِنَ الْأَناامُ آفِهُ السُّم و رَوَالْفَهُ حَدْوَ أَلَا نَا بَيْدِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِلَّا ثُلَّا اللَّهُ مِنْ مِنَ السَّمْ لَهَا نَتِنَ لِمُعَالِّبَيْنِ عِبَا دَاتِ الْعَبِينِ عَالَتُهُوا لِللَّهِ وَاجْزُهِ لِي وَالْحِبَائِظ لَلِكَ ٱلْكِيمُهُ مِن وَالرُّ بَا حَتَعْ مِ وَثُوْ يُقَالِكَ اللَّهِ مِنْ كُلِّن ذَنْبِ قَلْ رَبِّ وَتُو تُقَالِكَ اللَّهِ مِنْ كُلِّن ذَنْبِ قَلْ رَبِّ وَتُو يُقَالِكُ اللَّهِ مِنْ كُلِّن ذَنْبِ قَلْ رَبِّ وَتُو يُو اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّن ذَنْبِ قَلْ رَبِّ وَتُو يُعْلَى لَكُونِهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلُّ إِنَّ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالِيلُولُولِيلُولِيلُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُو اللهُ الله والتَّيْمَيْلُ واعْلَىٰ آلَهُ شَرَعَ لَكُونِي هِلَا الْبَقِ عِلْمِ أَلِا عَنْسِنَالُ وَالسِّوَالِدُ

وَكُنْسُ ٱحْمَتِي المِنْنَاكِ وَالشَّكَانُيْثُ وَٱلْحُلُ النَّهُ يُرْلِينِ صَبَّاحًا ٱوْاَحِيَّا عُلَقَ كَانَ مَعْنَ أَنْ كَانَ فِئْزَاوَ التَّبَكِيْرِ إِنَّ الْتُصَلِّى الْجِلْرُوَ التَّكِيْرِيُ في الدَّلِي بْنْ سِيَّرَا وَنَا مِنْ مِنْ اللَّهُ مَلَكِ بِكُوفِي هِنَ الْكُوْمِ الْخَالَةُ مُنَّ كُمَتَ يَنِي تعميق يُتَلِيدِ إِن أَوَا عَن وَلَيْتَ مِنْ فِي النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّي وَالنَّي التَوْقَةُ مَنْ مَا رَبِينَاعِ النَّهُ وَمِنْ حِيْبَ النَّهُ وَمِنْ عِينَا لِكُوا مُعْدِلِ لَا لَا وَال النَّمْسِ وَآوْجَبَ عَلَكُكُورَ وَآءَ مَسَرَقَةِ الْعِنْدِعَلِ كُلِّمُسُلِمُ لَكَلَّفٍ المرِّمَالِكِ قَدْرَ النِّصَابِ فَاضِلَّاعَنْ حَوْلَتُعِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِعْبُرًالْتَقْصَانِ فَقَعَ فِي صِيَامِ مَا مَضَانَ بِالْتِكَابِ مِمَالْبَغِضُ النَّهُ لِي وَكُنْبِسُطُ السَّبِطُ أَنَ لْيَ يُدِّهِ \* وَمُنْكُرًا عَلَى تَقَاعِ أَكُا نُفْسِ وَشُهُوجِ هَا يَوْمَ الْمِيهِ \* وَذَٰ لِكَ عَنْ ذَفْتِهِ بِهِ وَلِنْ كَيْنَ يَكُمُ لَيْنُ رِوَسَمَا لَيْكَلِهِ وَالْآكِيْدِ الطِّيعَالِ لَا يَكُ ان قريد و و و الله الله ي و الا الله و الكهار و الكهار و الكهار و و الكهار و الكهار و و الكهار و الكها المائد الأورا فع توم أن خوالتنديد ومفتله مانضت مايع من حِنْكُمْ اللَّهُ وَيَعْنُ الْرُسُولُ إِنْ كَا أَوْصَاءُ مِنْ مُعَالِّهُ مِنْ مُعَالِّهُ مِنْ مُعَالَمُ الم فتمنيه للتنكيب فمبع عكالم تستكارين فأصحاب الفقال فالمرافي وتوفيتها

يَّهُا ٱلْإِخْوَا نُ كَنْبِي الْعِنْ لِي لِينْ كِيسَ الْحَبِي مْيَهُ وَٱكُلِّ النِّرْنِيَ لِهِ وَعَ الطَّيْلَ وَالْمُنْزَامِينًا لَقَلَ عَنْهُ اللهُ وَرَسُقُ لَهُ الْمِعْيِلِ وَانْهُمَ الْحَيْدِ اللَّهِ وَانْهُمَ الْحَيْدِ اللَّهِ وَانْهُمَ الْحَيْدِ اللَّهِ وَانْهُمَ الْحَيْدِ اللَّهُ وَرَسُقُ لَهُ الْمُعَيْدِ اللَّهُ وَرَسُقُ لَهُ الْمُعَمِّلُ عِيدًا المستراغ شهوالم ينانفسه التيراب التماالوي وليروعات مقام ريه أَكُوعُلِى \* وَهَى النَّفْسَ عَنِ الْعَلَى \* وَكُلَّ نَا مَ النَّفْقُ يَ \* وَتَقَلَّلُ فِي عَلَيْهِمَا وَ يَهُ الْبِينِيْمَ لِمُنْ الْهِيدُ لِمِينَ نَسِي الْمُفْلِي وَ الزَّاللَّهِ فِي الْسُلَّعَ لِإِنْ السَّلِي لْمُسَكَّاكُةُ الْمُصْلَةِ كَالشَّيْعَالِ فِي عَقَى نَ وَالْوَلَهِ بِهِ إِنَّمَ الْمُعِيدُ لِيَنْ هَجَبَرَ الهلى عَنْهُ وَرَسْفِ لَا لَهُ وَتَلَا بَرَ فِي مَا مَهْضِي عَكَدِهِ فِي لَكَرْزَخ وَكَوْمِ الْوَعِيْرَ عَجِبًا لِلْسُكُانِيَ كَنْفِي تَفِيرُ مُو وَكُلَّيْنِي يُ الْهُومِيِّنِ تَنْفُهُ لَا يَكُومُ مَضَانُ كَيْكِيرًا وْلَنَيْهُ هَالُ عَلَيْهِ مِا لِلْنَاسِ عِيْلَا مِنْ إِلَيْكُمِيدِ بِالدِّنَ تَعْفِرِي مَنِ المُنْ وَمُ مِينًا فَقُرُ الْمُهِ وَمَنِ الْمُقْدُقِ لَ مِنَّا فَعُمِينًا وَمُنْ اللِّهِ مِنْ الْمُقْدِقِ لَ م فَظُفُ إِلَا لِمِنْ صَاَّمَ مَا يَاكُم مَ مَضَانَ وَفَامَ لِيمَا لِيْهِ مِعَ الْمُؤْخِرِينِ مِوَالتَّبِيْ عَنِي الْأَرْبَةِ السِّمَةِ كَانَ لَهُ فَأَلْبُ مُحَكِّمٌ وَمِنَ الْأَكْتِ السَّمْعُ السَّهْمُ السَّ وَوَ يُلْ لَهِنَّ مَنْ يَنْ عَمْمُ لَا فِي نِلْكَ أَلَا يَامِ الْمُنْكِرِكَةِ وَاللَّهَالِي الْمُنْسَمَّةُ صَمَّا كَمُغَيْرُ سَعِيْدِ بِهِ بِالْمَعْنَاكِ الْسُلِمِينَ إِنَّ فِي اللَّهِ عِزَاءَ مِنْ كُلِّمْ عِينَيْنِ وَمَعْكُمُ اللَّهِ مِنْ كُلِّي فَأَلْشِنِهِ وَبِاللَّهِ فَنِفْقُ أَوْ عَكَمْ إِنْ كُلُوا وَاسْتَغْفِرُ وَلا وَ

قُوْلِي هٰذَا وَاسْتَعْفِمُ اللَّهُ فِي وَكُلَّةِ وَلِسَامُ اللَّهُ لِلسَّاعِ اللَّهِ مِن الْمُسْلِمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِنْ ال الأَقْتَاءَة الْكَمْتَانِيَاةِ الْمُلْبُ لَهُ مُو الْقَنْقَ وَالنَّوْابُ الْوَدْيَ الْمُعْقَدُ بإلله الشيئيم المكاليم من الشَّيْعَ أن النَّهِ لِيهِ وَلَقَالَ خَلَقْنَا أَلَا نَسْانًا وَنَصْلَهُ مِمَا لَنُوسُوسُ بِهِ نَفْسُمُ وَعَنَّ أَمَّا تِهِ لِلَّهُ مِنْ كُلِّلُ لُولِيْلًا Wiseal 13 81 augst المنافظة التاليم الله الأخر التي اليم ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي اللَّهُ ٱلْكِرْدِ اللَّهُ ٱلْكِرْدِ اللَّهُ ٱلْكِرْدُ اللَّهُ ٱلْكِرْدُ اللَّهُ الْكِر ٱلْكَرِّرُ وَلِيْهِ أَكُنُ بِالسِّيِّرِ وَ أَكِوْءَ لَانِ مِالْجَمْلُ لِلْهِ النِّنْ يُخِلَّى الله المنات وعكمة النيان وتنس فلا على المكر والجالية وَخَصَّتُهُ فِي النَّهُ نَيَا وَالْمُ شِيرَةِ فِي مِنْ يُلِاللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللب الله المراكز الما كالله والله والله المراكز الله المراكز الله والله والله والله المراكز الله والله والله المراكزة والله الحَدُ لَمُ بِالسِّي وَ الْإِنْ لِمُسْتِكِ اللَّهِ عُمِّلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المنا القاما القاس وحبل المقال الله المناس وعلى المناس والمناس والمناس

وَخُفِيانِ مِ اللَّهُ أَكْبُرِ اللَّهُ أَكْبُرُ لِكُوالُهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسِينَ الْمُعَالِدُ مِنْ وَالْمُعَدِّنِ مِسْتِهَالِ النَّنِ عِمَا الْمُؤْمِدُ وَمِسْتِهَا النَّاقِ عِمَا الْم عَنِ النَّانَ مِي مِا وَدَافِعًا لِأَكْرُهُ وَمِي وَهُ عِكَ رَافِينًا مِرَوَ الْمُعَبِّرِينَ المُنْ الْمُنْ السُّاكَةُ عِنْ وَلِيهِ الْمُحَمَّدُ بِالسِّرِّ وَالْمُحَدِّدِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُحَدِّدِ مَنْ اللَّ وضع للنَّاس الوَّل بنين وَجَوَلَهُ مُهَا بِي كَا وَحَجَلَ الْمُونِينَ لَا تُعْوِيا فِي اللَّهِ الْمُ النبوق كلي مَان ٢٠ شَا لُهُ مُرْء ٱللهُ أَكْبُرُ \* وَالْهُ لِكُواللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ أَللُهُ المناتئة التعالية والمنافئة الإعلامة المنافة المنافقة فَاسْتَكُنُ لَهُ مُثَقِّلُ الْمُلِيَّةُ فَالْ اللهُ اللهُ مُثَلِّمًا مُنْكِرِينًا اللهُ السُّلِيَّةُ وَفِي الله النَّهُ يُو وَالْقُلْ رِيمَا يَا مُ الْفَرْقِ فِي الْجَالِجُ الْمُؤْمِ الْفُرْعِ وَهِي الَّذِي الْمُنْ الله يها في الفُرُ إن لَهُ تَبِينَ آحَمُهُ لَا قُلْمِنَ } أَكُمْ مُن كُلِّ أَحْمَى لَا أَكْمَالُ الْمُ اعاد علينا عق آئي الإمسان ١٠٠٠ شفا أبن الأوالية اللهُ وَاللَّهُ كَالِبُ مَا للهُ أَكْرَبُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ بِالسِّرِ وَالْحِ عَلَانِ \* الله الما الما الما المحمدة المسالة الما المحمدة المسالة المسا عُلَيْتُ عُمَالِكُ الْأُونِ مِمَالَّكُونِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِ مِنْ الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْنِي الْمُعْلِي الْمُعْنِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي 

خطر اولى موم عبدالاضمى

MA

أَيُّهَا النَّقَلَانِ مِمَا لِنُهُ ٱلْكِبْرُ مِمَا لِنُهُ ٱلْكِبُرُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْكِبُرُ ٱللَّهُ ٱكْثَرُ \* وَلِلَّهِ الْمُحَمِّدُ بِالسِّيِّ وَالْإِعْلَانِ \* وَٱللَّهِ الْمُحَمِّدُ بِالسِّيرَ وَاللَّهِ الْمُحَمِّدُ بِالسِّيرَ وَاللَّهِ الْمُحَمِّدُ بِالسِّيرَ وَاللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ وَمَوْكُلْ نَا مُعَكَّمَّكُمَّا كَمُنِدُكُ لَا وَكُنِّسُ لِي السِّيلَ آهُلِ أَلْبَقَا دِي وَالْعُمْرَانِ ا مَلَى اللهُ عَكَنْدِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَعْبِهِ وَمَنْ تَنْبِعَهُ مُ بِإِحْسَانِ مِ وَعَدلِي سَأَثُرُ لِكُنْبِيَا فِوَالْمُوْسَلِ مِنْ يَوْسِيِّهِا سَيِّيلِ كَالْسَمْضِ لَ ذَيْبِياللَّهِ وَسَبِيلًا نَبِرُ اصِيْحَ خَلِيْلِ لَيْحِنْ مِ اللَّهِ ٱلْكِرِيدِ اللَّهِ الْمُرَاكِدِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ كُنُ ١٠ للهُ ٱكْبُر وَلِيهِ الْحَمْدُ بِالسِّمْ وَالْإِعْلَانِ ١٠ مَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ مَا اللَّهِ الْمُحْدُ المُوْسَوَانِ وَالْمُؤَلِّنِ الشَّكُنُ وَاللَّهِ عَلَى تَعْمَا فِي الشَّاعِلَةِ وَالْمَاسِيدِ الْكَامِلَةِ فَى كُلِّ مَا يِهِ وَاذْكُرُوهُ صَبَاعًا وَمَسْلَةً مَا ثَا يُذَكِّرُهُ أَمَاكًا نَيَّ آمَانٍ وَتَخَمَّدُهُ وَاعَلَى مَا فَاتَ مَنْكُرُ مِنَ الْمُعُنُولِ مِنْ الْمُعَنُولِ مِنْ الْمُعَنُولِ الله من طف بن للذنبي فَطَعُوا لَقَمَا رَّهُ وَبِهِ عِنْ مِنْ السُّمَّى فِي لِيحَالِ وَرَّكُوا الْكُوْلَادَةُ الْكُونَا وَالْكُنْفَادَةُ وَلَا مُعَالَبَ مِوَالْكُونَا اللَّهُ وَلَا إِنَّ الْ المَنْ قَالِكَ تُعْبُدُ السَّهُمُنِ وَنَهَا فَقَ الْبِيهَا كَلَوْا قَاعْتِيفُوْلَ مِنْ الرَّبُولَالِي وَ حَصَدَلَتُ كَهُ مُوالْكُنْ فِي مِالْوُهُ وَلِ لِل مِنِيلِ وَكَالْوَ اللَّارَ عَامِينَ إِنْ تَوْتُر عَمَاقًا بِهِ وَمَا هُي نِهِ وَرَبُّهُ وَقَلَ مُنْ الْمُعْدُونَ مِنْ عَنْهُ وَمَا مِنْ عَنْهُ وَالسَّلَ

ال الْعَنْهُمَ إِنْ وَحِيْنَ أَنَهُ فِي الْمُنَّا سِلْفَ عُفِرَتْ كُنُوْبُهُ كُ ت عُنْوَ إِنْهُمُ وَقَدْمُ مِنْ عَنْهُ وَتَبَعُا عُهُو وَكُونِعَاتُ ، كَهُ عُوالِيَّاةُ مِنَ النِّيْرِينَ مِن النِّيرِينَ مِن النِّيمِ النَّهِ الْمُعْوَلِقُونَ لَا تُعْمَلُوا مِن رَحْمَلُو الله فَا أَنْهُ حَالِيْ فَكُرُوعِ مَعْ يَحْ مِنْ أَنْ لَا فَتَنْ مُؤْالِكُ فِي وَاسْتَغْفِرُ وْ قُ ين كُلُّ عِصْبَانِ \* وَ بَادِيرُ وَ الْهِ آكَاءِ مَا فَهَ ضَ اللهُ عَكَيْكُمْ فِي هٰذَا لُنَيْ مِنِ اَ كَالِيَ مُكَانِّنِ مَعَ سِتِّ تَكُبُّنِ انِ وَوَاقِي مُنَّقِ تَصَعِّحُ مَيْدِ انحتئي ان به وَهِيِّ وَالمِهِ لَهُ عَلَى كُلُّ حُرِّرُ حُسُيلِ مِنْ كَلُّهِ بِهِ مِنَ اللَّمْ اللَّهُ الْحِيْ عَلَيْهَا مُعْفَ لَكَ ٱوْصِيَّ أَلَى بِاللَّالِي فِي مَصْلَى عَهِلَيْهِ بَعْمُسْ سِيدَاتِي ٱوْمِيَّ الْكُفَّر ٱلَّذِي مَعَنَى عَلَيْهِ بِي وَكُلُّ مِهِ وَكُلُّ تَجْنِى لُلْعَجِينًا مُ الَّتِينَ كَانُعْقِي وَالْعَنْجَا أَ لَّتِي ۚ لَا تَمْشِينَ وَ عَدْرُهُمَا مِمَّا فِي يُقْصِانَ بِحَيثُ يُودِي لِ النَّقَصُر أكا ثُمَان مِوَ هَنِي السَّنَةُ خَلِيْلِ أَكْمِلْ مِعَلَى مَا تَلْ عَلَيْنًا مَ ثَبَا فَضَّتَهُ [في الْقُرُ ان مكارًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا الشُّمْ عَالَ مِا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَحَبِّكَ عَانُعُمْ مَا لَوَاتِنْ يَ قَالَ مَا أَبْنِوا فَعَلْ مَا نُؤْمَرُ مُسْتَعِلُ آقَ الْيَهَا من آهْلِ الصَّارِةِ أَلاذِعَانِ وَقَلْمَا ٱسْلَمَا وَ تَلْا لِلْحِبَانِ \* تَزَلْزَلْتُ سُكُّالُ السَّمَانِ وَ أَلَا رَعِنْ بَنَ وَعَنَّعِنَ الْمَلَاقِلَةُ مِالْدُ عَالِيَّا الْمُعَالِّ

علية ناسيه بوم عبدالفطاد عبدالاضي

16

الرُّهْن وَمَنَا لَهِي خَلِيَا لَهُ قَالُ صَكَّاقُتَ النَّهُ مِلَا قَالَ عَلَى الْبُعَةُ بِلِلْمِسْ عَظِيم اندى ئُنْ تَنْيَةِ عُلَيَا لِمُ فَصَاحَ وَلِكَ سُكَّنَةً مِنْ عَهُدِكَةِ إِلَىٰ فَيَاجِرَةُ عِلَا فَسَالِ كُوْةِ مِنْ وَهِهِ فِي لِمُنْ مَا يَعِيقُ سَيْدِي مِنْ مَا كَانَ مِنْ اللَّهُ مَعْيِفِي اللَّهُ مُؤْمِّةٍ مُكُلّ بِأُوَّلِ قَصْدَ وْيَتَقُمُ مِنْ كَمُ الْحَيْلِ إِن مَقْتُمْ فِي فَيَالًا كُوْفِاتُهَا عَالِيْعِيمُ مُكَا لِكُوْوَمُ فَي صِلَةً النَّاكَ اللَّهِ عَلَيْكُوْ يَبْقُونَ مَا اللَّهِ فِي السِّيِّ لوالعكان وساعاته والمتعالم المنتان المنتان المنتان المنتان المنتان المتعالية من كل نفسان وَعُمْرَ إِن ﴿ وَادْ يُحْلِلُهُ عِنْكُومِ الْجَنَانِ ﴿ فَأَكُلِ ثَالَهُ وَإِلَا اللَّهُ وَإِلَا أَن الْكُونِ للحظال ١٠٠٠ وَمَانُ مِلْ حَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْمُنْ عَثَا وَاغْمِرْ لِنَا وَتَجِنَّنَا مَنْ عَنَا لِإِللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْدِ مِنَ النَّيْمِيْنِ التيجيبيو التَّخَلُق عَلَّوَ القُرْانَ مِعَلَى الْأَثْرَانَ مِعَلِّى الْمُنْتَانَ مِعَلِّمُ الْبُنَيَانَ م لَقَعْمُسُ وَ ٱلْقَرِيْحِيْسَ إِن مِ وَالْجَبِيْرِ وَالْمَقْدِيمِ النَّهِ مِنْ النَّهِ وَالنَّهِ مِن وَعَهَا وَوَضَعَ الْمُثَانَ ٢ 初學是有一個一樣的 خطبه تا ندبوم عار فطواور

ٱللَّهُ ٱلْكُرِيمُ كِيَّا لَهُ إِنَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ كَالَّهُ مِنْ اللَّهُ كَاللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لَكُومُ مُوهُو الْعِلْمُ الْكُلِّينُ ١٠ كُحَمُّ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْ الْعَالَحَوَقَالَ وَ اللَّهُ أَلْبُهُ مِسْتِكَانَ الَّذِي نَكَانَ الْإِنْسَانَ وَعَكُرُ الْبَيَانَ وَبِأَحْسَنِ الصُّلَقِ لِمَ لَتُنَّارَبُ وَحَبِّكُما مُّعْرَفَ الْخَدُّونَانِ فِي إِنْ إِلَّا الْمُنْتَرَ نَعْقِينَا مِنْ حَمَّرَانِينَا مِنْ عِلْمَا إِنْ مِنْ أَكُّالُهُمَ النَّيْرَا ٱلْمُرَّاءُ وَالْمُنْ الْمُرَاكِ وَمَنْ كَانَا هُمُ مِنَاكُمُ لَا تُرَبُّ لَا وَرَسُقُ لَ مَنَا حِيثِ الْفَضَّا } كَانْ بَيْدِ إِنَّ وَالْمِينَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَعَقِيهِ وَعَلَى سَأَتُو لِكُلْ لَدُبِيًّا عَ وَالْمُ سَارُنَ مِ وَمَلَا عَلَمْ السَّمُولِ فِي وَالْكُرُضِيِّن مِسَافِيٌّ وَالْوَرَةُ بِيرَوَا عِلْنَاتُمْ مِنْ وَأَنْفَهُو مَرَ إِنَّا إِنْ فَيَا أَيْهِا إِنْ كَا خِيرٌ وَ لَنَ مِنَ الْجُنَّ الْمَشَرَّ السُّكُرُ واللهُ عَلَى نَعْمِهِ الْمُأْتُكُمُ فَوْ وَمِنْ لَهُ السَّالِيَةِ لَا عَلَى السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ عَلَىٰكُوْ عَكَا يُن اللَّهُمِ عَالِيَّةَ مِوَا ظَلَّ عَلَىٰكُوْ خِذَا الَّذِيَّ الْأَلْمُونَ الْكَوْرَ الْمُوكِ تَقِيمُ النَّهُ وَيُهِ إِلَّا أَنْ فَتِهِ مِنْ النَّهُ وَيَهُ النَّالِينِ مِنْ اللَّهُ وَيُهِ النَّال الْقِيَادَاتُ وَتَعْظُ وَيُوالسَّيْنَاتُ مِنْ فَمَّالُ مِنْ فَصَّلِي اللَّهِ رِينَ أَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ ال وعد عن الكَّاعَة وَالْمُنَا لَهُ مِن وَالْحَوْلُ وَالْمُنْ مِن وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْ The second of th

لِنَقُنُّ وُ اللَّهِ وَالْفَنْ رَبُّوا لَا يُؤْوُ (فيه الصَّلَقَ وَالسَّكَ مَ عَلَى سَنَّيْلِ الْسَنْيَ \* وَالِهِ أَلَا كُمُهَرِ \* فَإِنَّ صَلَا لَكُوِّمَتُ وَضَلَّا عَلَيْهِ وَمَقَانُوْ إِنَّا لَا يُت المَسَافِعَةُ فِي الْمُخْتَرَا لَلْهُ تُوصِلِ وَسَلِّوْوَ بَالِلْهِ وَالْمِيْمَةِ الْمُسْتِيلِيا وَمَوْكَانَا عُكَدِّيهِ وَعَلَى جَمِيْعِ الْمَكْرِيكِ وَأَلَا نَبِيّاءٍ ذَوْ مِ الْفَاعِ الْكَشَّهَ عَلَ وَعَلَىٰ الرِسَيْدِي الْحُمَّيْدِي وَصَحْيِهِ وَمَنْ تَبِحَهُ هُو وَانْقَا دَالنَّهُ عَ أَكَالُمُورَ لاستيكاعلى ترفيق النبي المختاب في لغايه ومساحيه فالتشاري المستيراً آنِيْ بَكِيْرِعَنْ بِواسِهِ الصِّيِّةِ إِنْ أَكَا كُبَرِيهُ مَا ضِي اللهُ عَنْدُ وَآئِرْ صَالَهُ لِي الْحَنْثُى + وَعَلَى قَامِعِ آسَاسِ الْكُفْرُ وَ الْإِلْحَادِ + قَالِعِ بُلْبَانِ النَّيْزِ لِيُوَالْمَسَدّ ستيبينا عمر قاز بالحفظ الأوفي وعلى جامع الفنان مرفيع المكان صَاحِبِ الْحَيَّاءِ الَّذِي مُعَى شُعْبَةُ مِينِ الْإِيمَانِ ﴿ سَتَّيْنِ أَكُنَّا كُنْ أَنْ الْهُنِ عَقَّانَ ﴿ فِي عَالِنُهُ لِهِ أَلَا وَيَهِ رَبِهَ مَاضِيَ اللَّهُ عَنْدُهُ وَخَذَلَ ٱعْكَالَهُ لَا فِي لَكُ ضَرِهِ وعلى بادب مَن مُنة الْعِلْمِ اللَّهِ عِي الْمُعَنِي الْمُفْسِلُ كُلِّي وَالْمُفْتِي مَا الْمُفْتِينَ عَلَيْ لِالْعَبْدُ رِبِّلَهُمُ اللهُ وَجُهَمَةُ وَكَهْرَبِ وَعَلَى لِشِيكِيْنِ النَّيْرِيْنِ السَّعِيْدُ تَيْ النَّهُ عِنْدَ بْنِ السَّيْدِينَ الْحَسَنِ وَسَيْدِ كَالْحَسْنَ الْعَلَى الْمُعَالِينَ الْمُعْجِبِ عَنْهُمَا الْعَلَىٰ الْكَالَةِ مُوعَلَىٰ السِّيدَةِ وَالْحَدَالَ مُعَمِّمًا السَّيْدَةِ وَالْحَدَدَالَ مُعَرَاعِ

المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية

فى الكَّنْيَا وَالْحَشَرُ رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا وَإِسْلَنْهَا فِي النَّبَيْنِ الْمَنْوَ يِوَعَوْلِ ا سَامُ النَّهُ وَاحِلْتُ عِي النَّهُ عَالِينَ النَّهُ مِنْ إِنْ مُو تَمَّانِهُ وَأَمْكُمُ لِلنَّكُامُ لِلسَّامُ تراضي الله عَنْهُ وَفَعْلَهُ وَنَهِ ثِينَ اللَّهُمَ قِلْ الدَّيْمِ فِي الْوَكَرُ رِيدَةَ مَلِي عَقِيدِهِ المُعَادِّدَانِي عَيْدَ الْحِنْ وَالْمُنْتَ لِي سَمْدِي لَا هُوْرَةً وَلِنَدَّ إِنَّ الْمُنْكَاسِكِ الْمُعَالِّ صِيَالِنَّانَسُ وَالْحَرَى عَلَيْهِ مِنْ صَعِيدًا لَيْ لِلْهِ الْأَكْرُبُ وَعَلِيجًا لِللَّهِ المُهَا حِبرِيْنَ وَأَوْرُكُوا مِنْ وَآحِيَا إِنَّ أَكُولُمُ الدِّيءَ عَلَى مُولِيِّكُ هُولِي عَمَانِ النقوع الدَّمَ عَن أَنَّ كَابِهِ النَّيْ عَنْ الْيُعَقِيلُ الْمُعَلِّيِّ وَاللَّهِ مِنَاكَ وَاللَّهُ مِنَاكَ وَاللَّهُ إِنَّ والشياب المحقاء منها ووالمحتات المحاريمة ووواكم معدد ٱللَّهُ قَالِينِ الْإِسْكَامُ بِالسُّلِيلَ إِن الْعَادِ لِقَا لِمِ مَا عَنَا فِي مَنْ الشُّرَاتِ ال وَالْبَنْكَعَ وَكُفْنَ \* وَانْفُرُ مِنْ نَصَرُهِ ثِينَ الْإِسْلَامِ أَكَانُوْ ذَ \* وَالْفُلُ لَ مِنْ المَنْ لَا لَنْ مِنْ الْمُنْ قَالَهُ مَا لَهُ مَنْ مِنْ عَنْ مُعَلِّمَ مَنْ مُنْ مُلِكُ لِلِّنَّا لِمُنْ لَكُ العارْدُ فَكُمْ مَنْ يُوَا تَعْفِيكُما فِي لِكُنْ يُنِا وَالْكِرْزَيْنِ وَالْمُنْكُرِينَ وَمَنْتُنَّا وَ وَمَنْكَاهِ وَالْمُنْدُ الْهَنَمَاعِ الْكَالَبِدِ الْذَكْرِي وَالدَّلُهُ كَانَ لَيْنَاكُمْ كَوْرَةُ وَالْمُثَانِّ لَكُمْ وَ الدَّلُهُ كَانُو كُونَا وَهُوالْهُ وَلَيْنَا فَيَالِمُ لَكُونُ وَالدَّلُهُ كَانُو كُونُ الْمُثَانِّ لِللَّهُ وَالدُّعُولُ لِللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ لِللَّهُ وَلَوْ لَلْمُ لَا لِمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ ل لَنُ كُمُ اللَّهَ تَمَاكُنِ آوُ لِي وَآعِلِي وَإِعَلِي وَاعْلِي وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِينَ اللَّهِ وَالْمُؤْفِ الْلِنُكُ

سُبْحَانَ الَّذِي يَ خَلَقَنَا مِنْ تَفْسِ وَلحِلَة يَوْسُ يَعْلُ رَبِي الْكَامِ لَهُ وَتَكُرُ الْمُتِهَا مَنَ وَسَنَبًا لِيَّ الْرُبِّ الْمُصَوِوَبَقَا يَعِهَا مَا وَامْتِ اللَّ ثَيَا الْفَا نِنَبُهُ وَى تَبْرًا مُرَنَا وَ أَخَلَونَظُمَنَا وَسَرَعَ لَنَاآ حُكَامًا نُضْلِكُنا فِل لَكُنْيَا وَ اللاخ وبعد وتبت عَلَيْنام سُلَّهُمُ سِيْرِين وَمُنْ نِدِينَ وَحَجَلَنا مِنْ قَالَ سيرهم والفضله وماحب الاياب الباحي قه المحمد لله المناطق وَلَسْتَنِي مُنِينًا وَلَسْنَعُومُ لا وَنُوْمِنِ بِهِ وَلَنْكَاكُمُ عَلَيْهِ وَنَعُى تُدْبِاللَّهِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَامُ عِنَا أَوْ مِن سَيِّعًا مِن اللهُ عَمَالِنَا مَنْ تَيْهُ لِهِ اللهُ عَلَامُ عِنالَهُ مَنْ عَالَ اللَّهُ وَمِنْ مُنْهُ لِلْهُ لِكُورِي لَهُ وَمَنْهُمَّا لَى كَلَّالِمَ لِكُلُّمُ وَحَلَى اللَّهُ ال الله وَاشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا تَحْمَدُ أَلَا عَبُهُ لَا وَرَسُولُ لِمَّا إِنَّا لَيْهَا النَّاسُ اتَّفُولُ مَ تَكِبُ وُ اللَّهِ عَي خَلَقَكُ وُسِنِ نَفْسِ وَاحِدَ فِي قَحْلَقَ مِنْهَا مَنْ وَجَهَا وَسَتَ المنهمان عَاكَنُكِيرًا وَنِيكَا عُونِيكَا عُوالنَّقُولِ اللهُ الَّذِي يَتَسَاء كُون بِهِ وَأَلَّا رَحَامُ الْ إِنَّ اللَّهُ كَا لَنْ عَلَيْكُونَ قَبْيًا مِيلًا يُتِهَا الَّذِينَ المُّعَوااتُّقُولُ لللهُ حَقَّ النَّهُ النَّهُ اللهِ عَنْ مُنْ يَنِي إِلَا وَآنَكُ مُسُلِمُ فِي مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ فَا الله وَ وَوْ لُوا فَقُ كُلْسَكِ لِنَا النَّهِ لِلْ لَكُوا عَمَا لَكُوْ وَلَعَيْفِي اللَّهِ وَلَوْتَكُمْ

لله وَرُسُولَ لَهُ فَقُلُ فَارْفَقُ ذَا عَذِيْكًا لِمُ أَنَّهُمَا النَّاسَ للْهِ يَجْرِي إِلَى نَصَّا تُهِ \* وَنَصَالُونَا وَلَا عَجْرِي إِلَى قَلَدِ \* وَلِكُلِّ فَلَ إِلَا مَل : لُكُلِّ آَجَلِ كِتَاكِ + يَجْعُلُ لِللهُ مَا يَتَنَاءُ وَيُنْبِثُ وَعِنْدَا لَمَّا أَكُمْ الْكِيَارُ وَاتَّ حَبِّمَعَنَا لَمَانَ مِمَّا فَكُارَاللَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ بِإِفَا مَلَّا لَلسُّتُنَهُ اللَّهِ وَالشَّيرِ بُعَنِهِ الْقَلِينِينِهِ وَقَقَلُ وَمَ دَى أَنْجَبَرِ عِنْ سَسِّيلِ لْسَنَرًا ٱللَّكَا ئى قىسى ئىرىنى غىن سىرىنى قىكىسى منى باق قى كى تى ئىلىنى كى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئى عَلَيْنُو وَاكِانِينُ ٱلمَامِي مِلْهُ مُومَ الْقَعَامَةِ مِنْفَسَأَلُ اللَّهَ مَانَ يَجْبَلُنَا مِنْن يُعُمُّ وَكُلِينِي رَسُقُ لَهُ \* وَيَشْعُ مِ ضُوَا نَهُ \* وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ مُؤَالِّهُ َ مِنْ يَهِ وَلَا يَهِ وَكُنَّا مِنْ مِنْ يُنْكُونِي لِمِللَّ بِي صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ لْتَوَيَّةُ الْقَلَّاكُمِينِ لِهِ بعدار نواندلى من طباية باف فبول زننوسروء وركنا بيراريا لله تعكنك وجعر بثبتكرابا كَنْنُارًا طَلْمًا هُمَارًا كُلْفُقُمُ وَظَامِنَ كُلُّ ضُايِرٍ اللَّهُ تَوَالِّفَ ينت بكين سيديا آكم وستبان التقاء على أبينا

سَيْدِ بِالْ أَرْدَاهِ لَمْ وَرَسَيْنَ مِنَا سَالَ لَا عَلَيْ بِينَا وَعَلَيْهِمَا الصِّ وَالسَّلَامُ ۗ ٱللَّهِ عَالِمِنَ بَنِيْهُ مَا حَمَا ٱلَّهِ بَنِيَ بَيْنِ سَبِّدِ اَلْمُوْسِحُكُ تَعَيَّدُنِيَا مَعُوْ رَادَ عَلِي مَنْ إِذَا وَعَلَيْهِمَا الصَّالَيْ وَالسَّلَامُ مِاللَّهُمَّ ڒ۠ڡٛؾڹؿۿٵڰػٵڒؖڸڣؾؾڔؿڝڛڽٵۼڿڛۻڴڶۺػڵؽؽۊڝڴڗ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ المنت بالت سيد تاعل و سيترين الما لا المنظمة الفي قدراء م مني المنظمة المستراك القالمان المائق المقال المعرف المالية المالة الما عَلِينَ كُلُو عَا الْجَهُ وَانْ وَ وَيَعِنَّا إِنْ الْمَالِبِ الْمُولِينِ وَلِلَّالِكِ وَالنَّايِنِ وَالْمُزْقُ مُعَى لِي هٰذِهِ الْكَلِّمَاتِ كَالنَّانِ النَّهِ مِنْ وَالْكَلِّمَاتِ كَالنَّانِ النّ و الله من ١ ويان و برهمنك بالدواللومان ٢ لَقُدُ يُمْ الْبِينَ بِرِهِ أَنْظِيبِ بِالْجِمِينِ إِلِهِ مِالاراجارِ النِّالتُّ مِنْ جَادِي النَّا نَيْمُ مَن أنلية مين إبان الثالثة بعبدالالعة يمزل لجيزة النبوتيه على صاحبها فضلا بصاوات أزكح بمينه وارجوم ن ذرا با وانتفع مهاان يرعول بالمغفرة النانة والرحة العامية آن رسابالافآ المنهر وعلى أيشيخ فدرتر وفاكنت الفينا لضها فالعنترة الانتهزة من الماكنة الثالثة عت من كنن خطيباً وا ما البعض مسا مديله تناكه كذاته و نست العافات في تاليفها الولن المائها المائه المائ

بنيرمسائب بيم الحداب بوم العقاب الن شاء الله المراك الوهاب القادير العادير العادير القادير العادير العدائد المسائدة العدائد العدائد المسائدة العدائد العدائد

حيث قال شمالا مبرآن شائلك ممالا بترولول بيآايها الناظون سنويك

ه آنها القام قون طوبالكولن هاره عبي خاخط بعدائم ونسائم وسنتي كانها

فانت الطبع المصافية المما

نَيْلُ مُكَنَّوْنَةُ وَغُرْتُهُ مُصُّونَةً وَيَرْهَرُ مُنْفُرِةٌ وَتُنْمُ مُنُوزَةُ مَا يَأْسِ لِلْالِم جَالَما وَنُوره وماشاهدت الانهام وجهها وصفائها أكتهل لفاظها وينغرى ومعابنهاكبري والله كالطنها احتفل لانسروائيكان ولاحسها فرجم كاموا لايقان العرفان وأتناس يتيل رأوية خلادها وينغو بالدراء مع دها فجاءت بحل الله كماسترسم والماذان وتلذيها الاندها أتح بذرون منها النبين والصبيان تداثقة لبست فالمنفاح والزمران لولاحظتها عيون لانسان تفاختروت يريعن معين فوها للسان هرألة كإحاجة الزل توصيفهاؤكا احتياج الي نحسينها وكآحان بصيرا ملع اظهر في ظهور ها بتين القري والامصام كالشمش نصف النهار كيف لاقتان فيها الحار الخطمط والبحد المطلاطم القال ة الفهامة ألعمة العلامة في يدعوره وَحدين هر آلي استراستا الفضائل والبارع فالافران والامانل اللزي هويتداري اسمآء الغقيق والفائق الحامل للواع التندنيين آلية من أيامت اللية ارث علوم سرول لله عمل بيوالمنيل فقيد العدب الموصف بالاخلان الرضبة والمعروب بالاوضنا السنية ملانا لفقاء تعاذ الغرباء حبر المهرتة فيخال بردة قالفول صادق وباكن ناطق الفاضل فكامل والعال إلعاصل وتنبول لنبالاء خليبل لتنهاء تشفيق الصلحاء ترتمين الفضلاء آلاديب الامهيساللبيب النقبب الحديف النابه بالعني المنهن العنيم اللوزع البيلغ آستاذي واستاذ العالم

للمالة على المراكب المن الكنوي حمالا الله القوي عن شراهني وسرس سَقَّ الْعَوَى اللَّهُ تَسِيراعل عَلَى عَلْماء خطيجه السَّنه الكر جَعِهُ خطبته عليه لا لكلُّ بتمس خطب كخصت مجع فقل نقع في شهر جعد معامسة فرالف المعطبة الذانية لكر التهوعلى فأكاكبليل لذة وصممها خطبتي الميدين وخطبة للنكا فندلك كالدمنة على كخطباء لينزكواالنزام خطبة والصانا ذان المخلبة فنكوعة للنندك فلابلهمن تجديد لافي كألُّ في على الموالمانور على النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سِلَّم عَزَالَهُ عَلَيْ بطبع أرا مرالمولوث والمساس السطيق المسارية فالمطبع المغزو بدرب بداحة باهنام العلاج أن الكنوبي داك في المعنى المستمالة على المستمالة على المستمالة ا وآذنف للسنفيضين من ملاوة عسل علدة المئق لمنه السكو آلحان المعترف الذنب الفصفي عبرة عمار لأوا تقاء الله عمل السَّقُ والخلاق مل الحسالعم واعطاه خيرالامل آبن على العومولانا كرامت على السَّاريقي الحنقالية المعقوراً بالراشة عن بركوبين القدور بالرَّحت منه والنورال

| all all                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             | (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Me l                             | A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA | 사<br>3년<br>4년 |
| منى ادر                     | لومنظور مهوبإرسال صيبت نفديا بدروير دماويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صاحبول)<br>مساحبول)              | كالمنتب غصار إرا فركم إس وجودين بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| hie .                       | ه اسكرد وآنده وسري ين باه درن الداما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسيح سمي علاو                    | ا را تمهند طاسب فرما و بن ممبند مع معدوا خاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| بنني الم                    | المم الناب المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۇ مۇرۇق<br>ۋەرەمۇرۇ<br>دارىمەردا | untiloti y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5             |
| عنار (                      | منسرح سلمرفاضي سباركريخ تابية فأواز بويولا تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Presson                        | الما فرآن شرعية مع نفيه حلالدفي ونزحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| -Ir                         | نوادرالوصول شرح فسول كبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                               | مجرزندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| مال ر                       | مبيهندي مع ماستسبه مديد المرتوز عبر القفاه صا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.6                              | بابيكاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ي رود                       | نشرح لماجامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الماارا                          | المبزان الاعتدال فم نفذا لوجال للثرببي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| W/F                         | اللاكالمصنوعة والاحادث الموضوع باسبوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا عمر                            | المنتخ النسية لبشرح الفيالر مدينة للسفاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| مرابع<br>المرابع<br>المرابع | نفرح معانى الآنار للطوادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                              | المسك الراتية في تخريج "إصاريث الداية للزطيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.            |
| سر ال                       | به بیجالبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 17                             | لورالاندارشري المنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                             | سِستنيد يه درعم سافره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ                                | موائعن شربغيه ينسرح سلرحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 100                         | ميزابرساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | عُدُّالِ عِلْمَا لِيَا يَمَانُهُ بِمُنْسِحُ فَالِهُ عِلْدِلِي لِمِنْ الْرَبِي لِمِنْ الْمِنْ الْرِبِي مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 14                          | مبرزام طاحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1/                             | النظييق للمجدع على موطالهام شهراتموري المجيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 1.                          | القوالجازم في مفواكد بناح الهام آرسوا عبارتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | } }                              | المحدوث سيع رساكل زمولوى عبدالحي صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                             | ته ویرالفلک مصورال مجانة بالحرق الملک الفیکا<br>روم الفلک فیصفرال مجانة بالحرق الملک الفیکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -cr 3                            | 1 . 2 "1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                             | الفلك المنتعون الإنتفاع المرمون إبينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                               | الوائد مهمیند می از ایم اما نیمین از مراه در ایمی در سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| رو سر                       | عفة العالمة على الفيد الفاسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                                | المنبع وعد تكركرة الإشداد على لا يالتي يا عواد المناطقة والموادر.<br>كرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 说             |
| ,,                          | مرمند العمل مستمنع الذكر الهرسال<br>على يرمنها زام الأذكر الدحمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A Part                           | الأق مع زينم بالأفره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII.          |
| 1.0                         | مبهوعه منظم الخالم مروالندمل العقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | المرابي الموليب على بيست المالي المال |               |
|                             | C. V. J. D. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | الديمة من إلى الماليل المراد الولوكي إلا المراد ول المسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M             |
|                             | A Commission of the Commission | Ter Villen                       | and the second s |               |
| 겠                           | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·:/ · }                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

فرسيا غلاط بجوعك وَجُرَأَقُ وَأَغَرُهُ الْمُ البوم البوم مه أَوَّاكِينَ أَرَّاكِينِ مِم 11 515 10 النُّنبُّ أَن النَّبُاكُ مرم ١٠ للنباطير للنباطير وَاحْنُ رَبُّ وَاحْنُ رَبُّ وَاحْدُنْ فِي كُلُّ مِهِ 11 ٩٠ المفترة المنفقة م وَأَخِيلُهُ وَبَنِيتُهُ م أَحَرُلُ احِمْرَى 6Y 40 ا التَّنْبَأُ طِلِحَوَ النَّبَبَأُ طِلِحَوَ النَّبَا طِلِحَوَ ١٩ 神神 أثني عشك أتني عش خَاتِ ذاتَ مه كالمفكرة والمقلرة 4 فَرَالِضَّامُ وَلَالِكُونَ هِ 4 هِ فَرَالِكُونَ فَالْكُونَ فَالْكُونَ فَالْكُونَ فَالْكُونَ فَالْكُونَ فَالْ لَا يَنْفُلُ لَا يَنْفُلُ م في المنظمة المنطقة ا كرُّهُنَا كُرُّهُنَا

برسنة بموعد مط على ما بماى كام الكرابراه بنع غ ملاد في التي ويد ar خولبئهاد إحبعته او ( ماه ربيح الناني ۵. خطيئه اون جمد بجماه ربيج ان في e, 15 خطيراول جمير ببج ماه مح 14 خطيران جرسوم الم جماد الاراد 10,010 Je 12 10,01 10,00 **\*** 1 جمادى النائي 818 خطيراول حرواد بامجاري انتابيه V A خطيرا ول جرورم وجار النائي p~ ] خطياد ليمرسوا ماهجاد النابيه ری الاو ( نظياه وجد بحراه المانية خطبئه اواج أوام مربيحالاه ل خطيد اول جروه كاهدي الدول النبيربسي الفارجا ويربن الاول فطيك اول تبحرسوم اهدين Les delles is entre colo na ما سمارسيرالنا في وجادالد وجادي ٥٧ خطبداه ل جمد نيم ما درسيالان ل المحمر المراد ال خطيئ نيوعي وصفور بييالادل خطيه دوم كالعدجد فرا خطارك でいりまりにはきゅん ورماسها محرافع وريحان خوانا فأناهم 36160 خطبه اولي دوما ، ات من خطيرًا واج يُراول مربيح لنا في

ا النطب اولي فيم تشرك الوتبان رخال 118 190 Ales 190

2,116





## MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY ALIGARH

This book is due on the date last stamped. An over due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.